د . محتمدع مارة

الأربي المعمل ال

مكنبة الشروق الدولبة

الطبعة الأولى لمكتبة الشروق الدولية ١٤٢٥ هـ ــ ٢٠٠٤ م



۹ شارع السعادة ـ أبراج عثمان ـ روكسى ـ القاهرة ۲۵۲۵۹۲۹ ـ ۲۵۰۱۲۲۹ ـ ۲۵۰۱۲۲۸ ـ Email: < shoroukintl @ hotmail. com > < shoroukintl @ yahoo.com >

# 

د. محمد عمارة



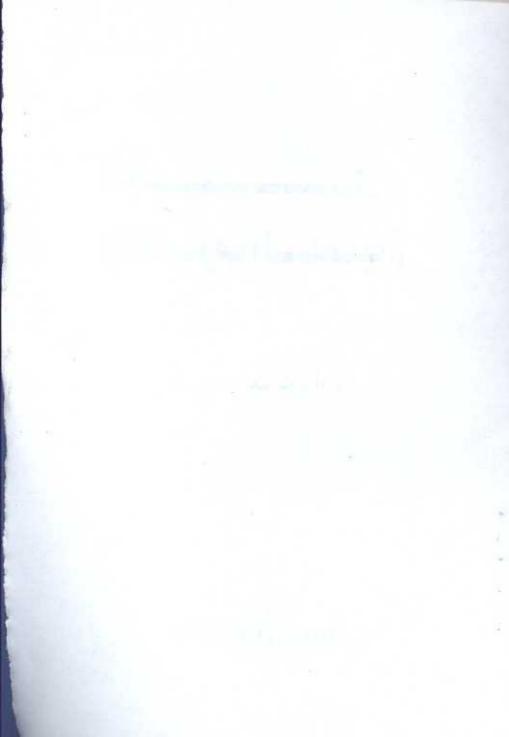

#### تمهيد

لأسباب كثيرة، كان ولايزال وطننا العربى وعالمنا الإسلامى مستهدفين من أعداء كثيرين. تعاقبت القرون، واختلفت النظم، وتنوعت الحضارات، وتغايرت الملابسات، ومع ذلك بقى هذا الوطن مرمى للأطماع المتحدية، والتحديات الطامع أصحابها فى احتوائه حضاريا، وسحقه قوميا، وتحويله إلى «هامش» لحضارتهم الغازية، وذلك حتى يتأبد نهبهم وسلبهم لخيرات هذا الوطن الكبير(١)...

ولذلك. . فلقد كان ولا يزال قدراً على أبناء هذه الأمة ، إن هم أرادوا حماية وطنهم، وتحقيق أحلامهم في أن يصبح «جنة» دنياهم، أن يكونوا في «رباط» دائم، و«استنفار» مستمر، ويقظة لا تعرف الاسترخاء! . . . فأمام التحديات العاتية والدائمة لا أمن ولا أمان لهذا الوطن إلا إذا عاش في ظلال السيوف! . . .

 <sup>(</sup>١) لتفصيل أسباب هذه التحديات، واكتشاف القانون الذي حكم صراع أمتنا ضدها انظر
 كتابنا [العرب والتحدي] طبعة سلسلة «عالم المعرفة» \_ الكويت \_ مايو سنة ١٩٨٠م.

وصدق رسول الله على معندما خاطب أمتنا فقال: «اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف العربية الإسلامية تحت ظلال السيوف العربية الإسلامية لإنساننا «جنة» دنياه، ضمن له ربه، سبحانه، «جنة» آخرته! . . فالدنيا هي طريق الآخرة . . وصلاح الآخرة والأديان مرهون بصلاح الدنيا والأبدان والأوطان؟! . .

ومن هنا، ولهذه الخصوصيات التي جعلت وطننا هدفًا للتحديات العاتية، والدائمة، كان «للجهاد» في فكر أمتنا، الديني والحضاري، ذلك المكان العالى والمقام الرفيع.. وناهيك بفكر يجعل «الجهاد» خصوصية لهذه الأمة، هي «رهبانيتها» التي تتقرب بها إلى الله فيقول رسولها الكريم، عليه الصلاة والسلام: إن «لكل نبي رهبانية، ورهبانية مذه الأمة الجهاد في سبيل الله» (٢).. كما يجعله «سياحتها» التي تجدد بها شبابها وحيويتها، فيقول الحديث الشريف: «إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله» (٢).

ففى «الجهاد» الضمان الوحيد والأكيد لكى يكون لهذه الأمة «جنة» في الدنيا، واجنة» في الآخرة. . وفي هذا االجهاد» «رهبانية» هذه الأمة «وتدينها» تتقرب به إلى الله، وأيضًا «سياحتها» التي تجدد بها حيوية النفس وطاقات الإبداع! .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود.

و الجهاد»، كواحد من مفردات لغتنا العربية، مصطلح واسع وفضفاض، فهو يعنى: «استفراغ الوسع وبذل الجهد في مدافعة الأعداء»، على تعدد في الميادين التي يبذل فيها الإنسان وسعه وجهده، وتنوع واختلاف في نوعية هؤلاء الأعداء.. فمن الفكر، إلى الكسب المادي، إلى الميادين المتعددة للقتال ومن الأعداء الظاهرين، إلى مجاهدة النفس، إلى مغالبة وسوسة الشياطين .. كلها ميادين لألوان وأنواع من «الجهاد»! ..

ولذلك وجدنا لغتنا العربية تستخدم مصطلحات مثل [الحرب] للدلالة، بشكل مباشر، على «الصراع المسلح» ضد الأعداء. . ففي القرآن الكريم:

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارِهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مَنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: 2].

وفى الحديث الشريف يقول الصحابي الجليل عبادة بن الصامت. وهو أحد نقباء الأنصار الاثنى عشر الذين تأسست ببيعتهم للرسول عين العقبة الدولة العربية الإسلامية الأولى \_ يقول: «بايعنا رسول الله عين بيعة الحرب. . على السمع والطاعة ، عسرنا ويسرنا ، ومنشطنا ومكرهنا، ولاننازع في الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيشما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم»(١).

﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ التوبة : ٥].

إلى آخر الآيات التي ورد فيها مصطلح «القتال». .

أما مصطلح «الجهاد» فكما يراد به التعبير عن عمليات «الصراع المسلح» يراد به، في أحيان كثيرة، بذل الجهد واستفراغ الوسع في ميادين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل.

أخرى ومهام مختلفة . . ففي الأحاديث النبوية نقرأ : «الحج جهاد، والعمرة تطوع»(١٠) . . و «الحج جهاد كل ضعيف»(٢)! . .

وعندما أتى رجل إلى النبي عَلَيْكُم ، يستأذنه في «الجهاد»، بمعنى «القتال»، سأله الرسول: «أحى والداك؟ .

\_قال: نعم.

\_قال: ففيهما فجاهد"<sup>(٣)</sup>! . .

كما نجد مصطلح «الجهاد» شاملاً الإبداع الأدبى في الشعر الذي تصوغه قرائح الشعراء المسلمين، أولئك الذين انتصروا بشعرهم للإسلام وأهله من شعراء الشرك الذين اتبعهم الغاوون، عندما جعلهم الشرك في واد يهيمون!.. فعندما أنزل الله في شعراء الشرك قوله:

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿ ٢٢٤ ) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ ﴿ وَالشَّعَرَاء: ٢٢٤ \_ ٢٢٦].

جاء الشاعر الصحابي كعب بن مالك [٥٠هـ ٧٠٠م] إلى رسول الله، عَلِينَ ، سائلاً إن الله، تبارك وتعالى، قد أنزل في الشعر ما قد علمت، وكيف ترى فيه؟..

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حنبل.

## \_ فقال النبي ع الله : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه»(١)! . .

هكذا نجد التعبير في لغتنا العربية عن "فعل الصراع المسلح" بمصطلح «القتال» إذا كان القصد إلى التعبير الأكثر مباشرة، وبمصطلح "الحرب" إذا كان التعبير مباشراً.. وبمصطلح "الجهاد" إذا كان المراد بذل الجهد واستفراغ الوسع في مقاومة الأعداء، قتالاً كانت المجاهدة أم غير قتال..

ومع ذلك فلقد حظى مصطلح «الجهاد» بشيوع في الفكر الإسلامي جعل الكثيرين يحسبون أنه الأولى والأخص في التعبير من مصطلحي «الحرب» و «القتال»، فعقدت مباحث «القتال» وفصوله دائمًا وأبدًا، تحت عنوان: «الجهاد»!...

告告告

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل.

#### المسلمون والجهاد المسلح

فى البدء، وخلال السنوات الشلاث عشرة التى أمضاها الرسول على البدء، وخلال السنوات الشلاث عشرة التى الدولة الإسلامية هدفًا من أهداف الرسول، ذلك أن بناء «الدولة» ليس ركنًا من أركان الدين، ولا هو بالقضية الدينية التى جاء بها الوحى إلى رسول الله . ولكنها نشأت بعد أن استفرغ الرسول وصحبه جهدهم السلمى، كجماعة مؤمنة، في دعوة مشركي قريش إلى التدين بالإسلام . فلقد تجاوز المشركون موقع «الرفض» للإسلام إلى حيث أمعنوا في إيذاء المسلمين وتعذيبهم، فضلاً عن سلبهم حرية من آمن في أن يدعو إلى دينه الجديد، الأمر الذي جعل الرسول عن المن عن السعى كي يخرج بالإيمان والمؤمنين من «مرحلة الاستضعاف»، وذلك بهجرة بعض المسلمين إلى الحبشة حينًا، وعرض دعوته على أهل «الطائف» حينا آخر . . وايضا بعرض الإسلام على العرب القادمين إلى مكة حاجين إلى بيتها لعتون . .

فلما أن فتح الله للإسلام قلوب نقر من عرب «يشرب» من الأوس والخزرج، كانت بيعتهم له «بالعقبة» على الإسلام. وعلى أن يهاجر إلى بلدهم، فيقيم بها «السلطة» التي تحمى حرية الدعوة الإسلامية وتنهى «دور الاستضعاف» الذي عاشه المسلمون ثلاثة عشر عامًا. وبهذه البيعة ولدت «الدولة» العربية الإسلامية الأولى.

ولقد كان طبيعيًا مع ظروف «الاستضعاف» التي عاشها المسلمون بمكة قبل الهجرة إلى «يشرب» -[المدينة] - ألا يكون القتال أمرًا واردًا في التكليف الإلهى لنبيه وللمؤمنين، تشهد بذلك الآيات والسور المكية للقرآن الكريم، ففيها نقرأ قول الله - سبحانه - للرسول عَنْ :

﴿ ادْفَعٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾

[المؤمنون: ٩٦].

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مَمَن دَعَا إِلَى اللّه وَعَمِلَ صَاحًا وَقَالَ إِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنةُ وَلا السَّيِّئةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللّهِ بِينَكَ وَبَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٣) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللّهِ يَن صَبرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللّهِ يَن صَبرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللّهِ يَن صَبرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللّهِ يَن صَبرُوا

﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (٣) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيُّطِرٍ ﴾

[الغاشية: ٢١\_٢٢].

وحتى بالمدينة المنورة، ولحين من الدهر بعد هجرة الرسول عَلَيْهُم، والمؤمنين إليها، وقيام نواة «الدولة» العربية الإسلامية فيها، كانت آيات القرآن الكريم تؤكد على «الجهاد» غير القتالي في الصراع بين المؤمنين

والمشركين، فلقد أصبح للإسلام كيان متميز، واتخذ هذا الكيان لنفسه من المدينة مجالاً حيويا، غدرت لأهله فيه حرية الدعوة إلى الدين الجديد. . ففي هذا المناخ، ورغم انتهاء مرحلة «الاستضعاف» بالنسبة للمسلمين، نجد الله\_سبحانه\_يوحي إلى رسوله عليه قوله تعالى:

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ۞ وَذَرْنِي وَالْمُكَذَّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلَّهُمْ قَلِيلاً ﴾ [المزمل: ١٠ ـ ١١].

وحتى عندماكان اليهود يمارسون مع الرسول خلقهم العريق واللصيق، وهو نقض العهود وخيانة المواثيق، كان الوحى ينزل من السماء فيقول:

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مَيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن مُواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مَمَا ذُكِرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ [المائدة: ١٣].

لكن الهجرة، وقد أنهت «دور الاستضعاف»، نراها مصاحبة لتطور هام في أدوات الصراع «المأذون» بها، من الله ـ سبحانه ـ للمسلمين، ضد أعداء الدين الجديد. . فبها، وبالدولة التي أقاموها بالمدينة قد أصبح بالإمكان أن يتجاوزوا تلك المرحلة التي كانوا يواجهون فيها العنت «بالعفو» و «الصفح» و «الهجر الجميل»! ومن ثم فلقد أحل الله لهم النهوض إلى الصراع ضد أعدائهم، متخذين أدوات أشد وأدخل في باب

العنف من هذه الأدوات. . وعندما كان الرسول عَنَّيْ ، مهاجراً من مكة إلى المدينة ، نزل الوحى بآيات تتحدث عن دور «التدافع» في انتصار الحق على الباطل، وحق المظلومين ، الذين أخرجهم الظالمون من ديارهم ، في الدخول إلى هذا الميدان ﴿ إِنَّ اللَّه يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ اللَّه لا يُحِبُ كُلَّ خُوان كَفُور (٢٦) أُذِنَ لَلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نصرهم لَقَدير (٢٦) الذين أخرجُوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضَهُم بِبَعْض لَهُدَمَتُ صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذْكَرُ فِيهَا اسم اللَّه كثيراً ولَينصر نَ اللَّهُ مَن ينصره أِنَّ اللَّه لَقُوي عزيز ﴾ يذكرُ فيها اسم الله كثيراً ولَينصر أَ اللَّه مَن ينصره أِنَّ اللَّه لَقوي عزيز ﴾

#### [الحج: ٣٨\_٠٤].

وقال المفسرون لهذه الآيات التي صاحب نزولها تمام حدث الهجرة انها قد أعطت المسلمين «الإذن» في القتال . . وإن كان المتأمل في نصها والفقه لكلماتها لا يجد بها أكثر من الإذن والتوجيه إلى «الصراع» ضد الأعداء، أيّا كانت أدوات هذا الصراع، وأيّا كان مكانها من أدوات «القتال»! . .

وفيما بين السنة الأولى من الهجرة والسنة السابعة، التي أعقبت صلح الحديبية والتي تمت فيها عمرة القضاء، في هذه السنوات السبع شهد المسلمون أكثر من عشرين غزوة، مارسوا القتال في عدد منها. . ومع ذلك، فلقد ظل قتالهم هذا، طوال هذه السنوات، محكومًا "بالإذن" الإلهي للمظلومين في أن يستخدموا أدوات "الصراع" في ردع الظالمين الذين أخرجوهم من الديار! . . فلما كانت السنة السابعة من الهجرة،

وتجهز المسلمون للسفر من المدينة قاصدين مكة لأداء عمرة القضاء، وفقًا لصلح الحديبية الذي أبرموه مع قريش في عامهم المنصرم، توجس المسلمون خيفة من غدر المشركين بهم عند أدائهم لمناسك العمرة.. فهم سيدخلون معتمرين، وليس معهم من السلاح سوى سلاح المسافر.. ثم إن الوقت في الأشهر الحرم التي لا يحل فيها القتال، والمكان هو الحرم الآمن الذي لا يجوز فيه قتال.. فما الضمان من غدر المشركين وأخذهم المسلمين على غرة في هذا التوقيت وذلك المكان وتلك الملابسات؟!. وأمام خشية المسلمين هذه من غدر المشركين ونقضهم عهد الحديبية، نزل وحي الله بآياته التي «تأمر " بل إن شئت الدقة «تأذن» \_ «بالقتال»، إذا ما نقض المشركون العهد، وتطلب من المسلمين قتال أعدائهم المشركين، حتى ولو كان رد العدوان في الشهر الحرام والبيت الحرام.

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتُلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (١٤٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تُقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مَنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَىٰ يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عَندَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَىٰ يَقَاتِلُوكُمْ فَيه فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورً فَإِن قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ فَإِن انتهوا فَلا رُحِيمٌ (١٩٦ ) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ للّهِ فَإِن انتهوا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّلْمِينَ (١٩٦ ) الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامُ وَالْحُرُمَاتُ عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّلْمِينَ (١٩٣ ) الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامُ وَالْحُرُمَاتُ عَدُوا اللّهَ فَعَلَى الطَّلْمِينَ ﴾ [البقرة : ١٩٠ مَثْلُ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة : ١٩٠ م ١٩٠] .

فأمام عدوان المشركين.. ونقضهم العهد.. واستحلالهم حرمة الشهر الحرام والبيت الحرام.. على المؤمنين قتال الذين أخرجوهم من ديارهم، واجتهدوا في فتنتهم عن دينهم، دونما تحرج من «الحرمات»، ذلك أن [الحرمات قصاص]، وفي القصاص حياة لأولى الألباب!..

بل وأكثر من ذلك . . فإننا عندما نتأمل آيات «القتال» في سورة «براءة» ـ التوبة ـ تلك التي يرجف بها المغرضون فيقولون إنها تشرع لنشر الإسلام بالسيف، وإنها لذلك قد خلت من «البسملة» حتى لا تفتتح بذكر «الرحمن الرحيم» ؟! ـ حتى آيات القتال في هذه السورة نراها تأمر المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر بالمواثيق، دون الذين استقاموا على عهدهم، رغم أنهم مشركون؟! . . فهى تشرع للفتح، حتى يعود المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم إلى تلك الديار . . وحتى ينال الناكثون للعهود ما يستحقون من تأديب . . وحتى تأمن الدعوة الإسلامية غدر هؤلاء الناكثين . . فما فيها من عنف مشروع لا علاقة له «بالعدوان» ولا بنشر «الدين» عن طريق «القتال» . .

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( ) فَسيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَهُ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُحْزِي اللّهِ وَأَذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لُكُمْ وَإِن تَولَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّه وَبَشَر الّذين كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ( ) إِلاَّ الّذين كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ( ) إِلاَّ الّذين

عَاهَدَتُم مَن الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا انسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُم وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ عُلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدٌ مِن المُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرهُ حَتَىٰ يَسْمِعَ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبْلَغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ۞ كَيف يَكُونُ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبْلُغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ۞ كَيف يَكُونُ لَلْمُشْرِكِينَ عَهْدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِللَّهُ مُا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّه يُحِبُ الْمُتَقِينَ ﴾

[التوبة: ١-٧]

فقاتلُوا أَنَمَّة الْكُفُر إِنَّهُم لا أَيْمَانَهُم مِن بَعْدَ عَهَدَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينَكُمْ
فَقَاتلُوا أَنَمَّة الْكُفُر إِنَّهُم لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يِنتَهُونَ (١) أَلا تُقَاتلُونَ قُومًا
نَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُولَ مَرَّة أَتَخْشُونَهُمْ
فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (١) قَاتلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ
وَيُخْرِهُمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْف صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١) ويُذْهِبْ غَيْظُ
قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

[التوبة: ١٢\_١٥].

فرغم أن المناسبة كانت محاطة بنضج الظروف السياسية لفتح المسلمين لمكة، وهو الفتح الذي يمثل «عودة» المهاجرين إلى الوطن الذي «أخرجوا» منه قسراً وظلماً وعدواناً.. ورغم ما يمثله هذا «الفتح» من شرط ضرورى لتأمين الدعوة الإسلامية وضمان حرية دعاتها في شبه الجزيرة، بالقضاء على البؤرة المشركة المحركة للقوى المناوئة للدين الجديد.. رغم كل ذلك فلقد ظل الأمر الإلهى بالقتال في سورة التوبة محكوماً بالنهج الإسلامي الأصيل: أن لا عدوان إلا على المعتدين الظالمين الناكثين للعهود! .. ولم يكن ذلك بالأمر الغريب على أهل دين رسم لهم دينهم ذلك النهج . . فلم يكن القتال الإسلامي غاية للإسلام ولا للمسلمين، وإنما كان سبيلاً لكسر الطوق الظالم عن المستضعفين الذين يئنون تحت وطأة المشركين:

﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ١٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيقْتَلُ أَوْ يَعْلَبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ١٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتلُونِ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ اللّهِ يَقُولُونَ رَبّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِ الْقَرِيةِ (١) الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِياً يَقُولُونَ رَبّنا أَخْرِجْنَا مِن لَدُنكَ وَلِياً وَاجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا (٥٧) اللّهُ وَاللّهِ يَقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْ

فهو قتال في سبيل الله، ولتحرير المستضعفين، يجابه به المسلمون الطاغوت، الذي يعنى الطغيان والعدوان والتطاول ومجاوزة الحدود. . ولم يكن، بحال من الأحوال، وما كان له أن يكون قتالاً لإدخال الناس (١) المرادمكة، قبل الفتح.

في دين الإسلام، ولا سبيلاً لقهر القلوب على التدين بالدين الجديد. . ذلك أن العلاقة منبتة والصلة مقطوعة بين «الإيمان» وبين «الإكراه»، ومن ثم فإنها منبتة ومقطوعة بين «القتال» وبين انتشار الإسلام. . فلم تكن لغزوات الرسول علي ، ولا لحروب المسلمين وفتوحاتهم تلك الصبغة والفلسفة «الدينية»، التي تجعل نشر العقيدة هدفًا من أهداف الجهاد الإسلامي وغاية من غايات القتال في سبيل الله .



### الإيمان.. والإكراه

فى الحديث عن سبيل الإنسان إلى تحصيل «الإيمان» الدينى، وهل من الممكن أن يكون «الإكراه» ـ الذى هو ثمرة طبيعية للحرب الدينية ـ سبيلاً من سبل تحصيل «الإيمان» الدينى؟ . . فى هذا الحديث تبرز لنا بدهيات عقلية لا يصح أن تغيب عن عقل باحث متأمل فى هذا الموضوع، بدهيات تتعلق بطبيعة «الإيمان» بالدين، ومن ثم بالسبل التى يمكن بها، دون غيرها، تحصيل هذا «الإيمان».

"فالإيمان". . هو تصديق بالقلب، أى يقين قلبى يستقر فى داخل الإنسان، أما الأعمال الظاهرة - ومنها الشعائر والعبادات - فإنها "إسلام" أى ترجمة وبيان لما فى قلب الإنسان، تتخذ صورة الطاعة والانقياد، وإسلام الوجه لرب الدين - سبحانه وتعالى . . وقد تكون هذه الطاعة مصنوعة ومصطنعة إذا خلا القلب من الإيمان الحقيقى، أى إذا افتقد التصديق البالغ درجة اليقين . .

وما دام «الإيمان» تصديقًا قلبيًا يبلغ حد اليقين، وخافيًا عن الأعين، ومستعصيًا على رقابة الرقباء ورصد الراصدين، فإن حصوله وتحصيله، بداهة ، لا يمكن أن يتم إلا بالإقناع والاقتناع ؛ ذلك لأن الإكراه والجبر والترهيب قد يثمر «إسلامًا» واتسليمًا» وقد يؤدي إلى انفاق»، بينما يظل القلب خاليًا من "التصديق اليقين"، أي خاليًا من الإيمان، ومن هنا كانت بداهة القرآن البسيطة والمعجزة معًا! عندما حدد الله فيه للرسول عَيْكُمْ ، سبل الدعوة إلى سبيله فقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكُ بِالْحَكُّمَةِ وَالْمُوعْظَةِ الْحُسْنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ﴾ [النحل: ١٢٥]... فالناس، في الفكر، طبقات متفاوتة. . منهم أهل النظر والتدبر والتأمل، ودعوة هؤلاء إلى الدين سبيلها (الحكمة) ـ وهو المصطلح العربي الإسلامي المرادف لمصطلح\_(الفلسفة)\_. ومنهم العامة والجمهور، ودعوتهم إلى الدين سبيلها (الموعظة) والأدلة الخطابية الوعظية التي تتوجه إلى المشاعر والقلوب. ومنهم أوساط يتوسطون بين أهل الحكمة وعامة الجمهور، وطريق الجدل هو المفيد في إقناعهم واجتذابهم إلى سبيل الله.

وتحديد هذه الوسائل، كطرق وحيدة لتحصيل الإيمان، ينفى، بداهة أيضًا، أن يكون الإكراه والقتال إكراه مسلح وعنيف سبيلاً من سبل تحصيل الإيمان. والقرآن الكريم يعبر عن هذه الحقيقة البدهية، فيقول تعالى: ﴿لا إكْراه فِي الدّين قد تَبيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغِي فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاعُوت وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكُ بِالْعُرُوةِ الْوَثَقَىٰ لا انفصام لَها واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكُ بِالْعُرُوةِ الْوَثَقَىٰ لا انفصام لَها واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ويُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكُ بِالْعُرُوةِ الْوَثَقَىٰ لا انفصام لَها واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ويَوْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكُ بِالْعُرُوةِ الْوَثَقَىٰ لا انفصام لَها واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَي الدين قد تَبيّن الرَّقَة في المَا الله فَقَدِ السَّمْسُكُ بِالْعُرُوةِ الْوَثَقَىٰ لا انفصام لَها واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَي اللهِ فَقَدِ السَّمْسُكُ بِالْعُرُوةِ الْوَثَقَىٰ لا انفصام لَها واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَي اللهِ فَقَدِ السَّمْسُكُ بِالْعُرُودَ الْوَتَقَىٰ لا انفصام لَها واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَي اللهِ فَقَدِ السَّمْسُكُ بِالْعُونَ الْعَلَالَةُ فَقَدِ السَّمَالَةُ اللَّهُ اللهِ فَقَدِ السَّمْسُكُ بِاللّهِ فَقَدِ السَّمَالَة المَالَة المَالِمُ اللهِ فَقَدِ السَّمَالَة اللهُ اللهِ فَقَدَ السَّمُ اللّهُ فَقَدَ السَّمَالَةُ اللهُ المُوتِ الْعَمْسُ اللّهُ فَقَدَ السَّمَالَةُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمَالِيمُ اللّهِ فَقَدَ السَّمَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْ

فهو يؤسس أمر الإيمان على الحرية والاختيار عند الإنسان، وينفى أن يكون القسر والجبر سبيلاً لتحصيله، حتى ولو كان هذا القسر والجبر من الله ـ سبحانه وتعالى ـ وهو القادر على كل شيء؛ لأنه يقول تعالى:

﴿ وَلُو شَاءَ رَبُكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (١) [يونس: ٩٩].

ونفى الله \_ سبحانه \_ أن يكون «الإكراه» سبيلاً لتحصيل «الإيمان» يسهم فى تفسير طبيعة مهمة الرسول على ، وطبيعة وسائله لنشر دين الإسلام، فهو «مذكّر» بدين الله، وليس «بمصيطر» على القلوب حتى يكرهها على الإيمان ﴿ فَذَكِّر النَّمَا أَنتَ مُذَكِّر الله ) لست عَلَيْهِم بمسيطر ﴾

[الغاشية: ٢١\_٢٢].

.. وفي هذه الآية «المحكمة»، التي لم يصبها «النسخ»، على الأصح، يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (١٢٦٦ - ١٣٢٣ هـ ١٨٤٩ م ١٨٤٥ م ١٩٠٥ م): «إنها تحدد الأمر الذي بعث الله لأجله نبيه محمد عبي الله وهو تذكير الناس بما نسوه من أمر ربهم، فليس في سلطانه عربه أن يخلق الاعتقاد فيهم، ولا من المفروض عليه أن يقوم رقيبًا

 <sup>(</sup>۱) وانظرفي هذا المعنى تفسير «الكشاف» للزمخشرى. جـ ۱ ص ۳۸۷. طبعة بيروت «دار الفكر» مصورة عن طبعة الحلبي المصرية.

على قلوبهم، ولا مصيطرًا، أي متسلطًا، عليهم. . فالقهر لا يحدث إيمانًا، والإكراه لا أثر له في الدين . . «(١).

والإسلام عندما ينبه، من خلال قرآنه الكريم، على أن الإكراه في الدين مرفوض؛ لأنه لا يمكن أن يشمر إيمانًا يعتد به الله \_ سبحانه \_ فإنه يعلمنا \_ كما يرى الإمام محمد عبده \_ ضمن ما يعلمنا \_ حقيقتين مهمتين :

الأولى: أن ما شهده تاريخ انتشار الأديان - خاصة قبل ظهور الإسلام - من حروب أكرهت أقوامًا على اعتناق الدين، هى نشاطات سياسية وحروب سياسية لا علاقة لها بالدين، حتى وإن رفع أصحابها اعلام الدين واستظلوا بألويته وراياته . فليست هناك حروب دينية ؛ لأن غايات الدين والإيمان بعقائده لا تتحقق بالإكراه - والحرب والقتال إكراه مسلح وعنيف - وما سمى بالحروب الدينية إن هو إلا نشاط سياسى وقتال سياسى، لا دينى . «لقد كان معهودًا عند بعض الملل حمل الناس على الدخول فى دينهم بالإكراه . وهذه المسألة ألصق بالسياسة منها بالدين؛ لأن الإيمان - وهو أصل الدين وجوهره - عبارة عن إذعان بالدين؛ ومن هنا كان يكون الإذعان بالإلزام والإكراه، وإنما يكون بالبيان والبرهان . ومن هنا كانت آية: ﴿لا إكْراه في الدّين﴾ قاعدة كبرى من والبرهان . ومن هنا كانت آية: ﴿لا إكْراه في الدّين﴾ قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركنًا عظيمًا من أركان سياسته ، فهو لا يجيز

<sup>(</sup>١) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده جـ ٥ ص ٣٩٦. دراسة وتحقيق: دكتور محمد عمارة. طبعة بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر - سنة ١٩٧٢م.

إكراه أحد على الدخول فيه، ولا يسمح لأحد أن يكره أحداً من أهله على الخروج منه. . . ».

والثانية: أن الجهاد في سبيل الله وهو أعم من القتال؛ لأنه يشمل «بذل ما في الوسع من القول والفعل» واحتمال المشقة بوجه عام، وبمختلف السبل إن هذا الجهاد والقتال منه بوجه خاص على عكس ما يدعى البعض ليس ركنًا من أركان الدين، بل وليس من جوهر الدين ومقاصده . فالقتال ليس سبيلاً من سبل الدعوة إلى الدين، وهو لم ولن يكون أداة من أدوات تحصيل اليقين والتصديق القلبي، الذي هو «الإيمان»، وإنما هو الجهاد القتالي أداة دفاعية يستخدمها المسلمون لحماية حرية الدعوة والدعاة وحرية الاعتقاد إذا اعتدى عليها المعتدون . «فالجهاد من الدين بهذا الاعتبار، أي أنه ليس من جوهره ومقاصده، وإنما هو سياج له، فهو أمر سياسي لازم له للضرورة، ولا التفات لما يهذي به العوام، ومعلموهم الطغام (۱۱)؛ إذ يزعمون أن الدين قام بالسيف، وأن الجهاد مطلوب لذاته، والقرآن في جملته وتفصيله حجة عليهم . . «٢٥).

ونحن نستطيع أن نطمئن كل الاطمئنان إلى صياغة الإمام محمد عبده لهذه القضية . . قضية أن الجهاد \_ والقتال منه بخاصة \_ ليس دينًا ، أي ليس ركنًا من أركان الدين ، ولا ذا طبيعة وفلسفة دينية ، ولا هو من

<sup>(</sup>١) الطغام\_بفتح الطاء والغين\_مفردها طغامة: الأراذل والحمقي.

<sup>(</sup>٢) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده جع ص ٧٣٢\_٧٣٢.

جوهر الدين ومقاصده، وإنما هو أمر سياسي، علاقته بالدين لا تتعدى علاقة السياج اللازم لحرية الدعوة إلى الدين وحرية الدعاة وحرية الاعتقاد.. علاقة هذا السياج بما في داخله من شروط للحرية وأركان لحرية الدعوة والاعتقاد.. نستطيع أن نطمئن لهذه الصياغة، بل وأن نزداد اطمئنانًا، إذا نحن بحثنا عن أركان الإسلام فوجدناها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. وإقامة الصلاة.. وإيتاء الزكاة.. وصوم رمضان.. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.. فهى أركان خمسة، وليس فيها الجهاد ولا القتال(١)!..

وكذلك الحال إذا نحن بحثنا عن أركان الإيمان . . فهي ستة : الإيمان بالله . . والملائكة . . والكتب المنزلة على الرسل . . والتصديق بالرسل . . واليوم الآخر . . والتسليم بالقدر . . فهي أركان ستة ، وليس فيها الجهاد ولا القتال! . .

وكذلك الحال إذا نحن بحثنا عن أركان الإحسان . . تلك التي تلخصها عبارة : «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ! . . ا وكما هو واضح ، فليس فيها أيضاً \_ إشارة إلى الجهاد والقتال ! . .

وكذلك إذا نحن بحثنا عن أصول الإيمان.. وهي ثلاثة: الألوهية.. والنبوة.. واليوم الآخر.. وليس فيها الجهاد ولا القتال(٢)!..

<sup>(</sup>١) ابن تيمية (منهاج السنة) جـ ١ ص ٧٠ ـ ٧٢. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٢م.

<sup>(</sup>٢) الغزالي (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص ١٥. طبعة القاهرة سنة ١٩٠٧م.

هكذا حدد الإسلام القضية. . فالإيمان تصديق ويقين قلبى لا سلطان لبشر عليه . . ومن ثم فإن السبيل إليه هو الإقناع والاقتناع ، المتمثلان فى الدعوة بالحكمة ، والموعظة ، والجدل . . ولا إكراه في الدين ، ومن ثم فليس هناك قتال ديني ولا حرب دينية ، اللهم إلا من حيث كونهما أداة سياسية يقف استخدامها عند حدود حماية الدعوة وحرية الدعاة إليها وحرية الاعتقاد بها من عدوان المعتدين .

أما أولئك الذين يجهدون أنفسهم ويجهدون الحقائق النصوص ليوهموا العامة أن القتال ركن من أركان الإسلام، لمجرد أن الله قد «كتب» «كتب على المسلمين، مستخدمًا الفعل «كتب» «كتب عليكم القتال وهُو كُره لَكُم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهُو خير لَكُم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهُو خير لَكُم وعسى أن تحبوا شيئًا وهُو تعر للكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » [البقرة: ٢١٦]. وأنه سبحانه قد استخدم ذات الفعل - «كتب» في تقرير فرضية الأركان الإسلامية، قال تعالى:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

أما أولئك الذين يستندون إلى هذا الاتفاق في استخدام الفعل «كتب» قافزين إلى القول بأن في ذلك الدليل على أن «القتال، مثل الصلاة والصوم، من أركان الإسلام. . »(١١). . أما هؤلاء فإن «حجتهم»

 <sup>(</sup>١) الإمام الشهيد حسن البنا (رسالة الجهاد؛ ص ٦٥ ـ ٦٦، طبعة القاهرة ـ ضمن مجموعة عنوانها «الجهاد في سبيل الله» سنة ١٩٧٧م.

لا تصمد حتى للنظرة الأولى في آيات القرآن الكريم . . ذلك أننا واجدون آيات القرآن تستخدم الفعل «كتب» في تبيان تشريع الله لأمور كثيرة ، ليست كلها «أركانًا» بل ومنها ما ليس من «الفرائض» في شيء!! . .

«فالقصاص». . قد «كتبه» الله على المؤمنين. . ولم يقل أحد إنه من أركان الإسلام ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنتَىٰ بِالأُنتَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

\* و «الوصية». . يوصى بها الميت، قد «كتبها» الله . ولم يقل أحد إنها ركن من أركان الإسلام .

﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].

\* "وحقوق يتامى النساء" . . "كتب" الله مراعاتها . . ولم يزعم زاعم أنها من أركان الإسلام .

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ فِي النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٧].

فاستخدام الفعل "كتب" عند حديث القرآن الكريم عن "القتال" لا يكن أن يدخل "القتال" ركنًا من أركان الإسلام، فيجعله "دينا" يتدين به الإنسان. . ذلك أن علاقة «الدين» «بالوسائل والسبل» التى تقتضيها حماية دعوته وحرية دعاته، وإن لم تصل إلى درجة «المغايرة والانفصال»، فإنها لا ترقى إلى درجة «الوحدة والاتحاد»! . .

إنه، كما قال الإمام محمد عبده: اليس من جوهر الدين ولا من مقاصده، وإنما هو سياج له، وهو لذلك، أمر سياسي تقتضيه الضرورة. ولا يطلب لذاته. . . اعلى عكس ما يهذى به العوام ومعلموهم الطغام؟! . .



#### قتال الرسول رهي

ولقد كان قتال الرسول عَيَّام ، والغزوات التي غزاها والحروب التي وجه إليها صحابته ، كانت كلها تطبيقًا لذلك القانون الإلهي ، والبديهي ، والعقلاني : لا إيمان عن طريق الإكراه ، والقتال والجهاد الحربي : سياسة ، وليس دينًا ، ولا مكان له في دنيا الإسلام وعالم المسلمين إلا إذا اعتدى المعتدون على حرية الدعوة وأمن المؤمنين وحركة الدعاة ووطن المسلمين .

لقد مكث الرسول على ، بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو أهلها إلى التوحيد الدينى ، فلم يجبه من أهلها إلا نفر قليل . . ولو تخيلنا وافترضنا أن أهل مكة وملا قريش قد تركوا الرسول على وشأنه ، وخلوا بينه وبين دعوته الدينية ، وكفوا أذاهم عنه وعن أصحابه وأتباعه ، حتى مع بقائهم على شركهم ، لما كان هناك قتال من الرسول على الهولاء المشركين ، ولما فرض الله وكتب على المسلمين القتال ؛ لأن حرية الدعوة مكفولة وأمن المسلمين مصان .

والقرآن الكريم عندما يعرض لقضية الحرب والقتال يؤكد هذه المقولة التي سقناها في هذا الافتراض:

ففي البداية . . وبعد ما تعرض له المسلمون من أذي في عقيدتهم وفتنة عن دينهم واضطهاد تصاعد حتى اقتلعهم من وطنهم ـ مكة ـ وجعلهم يهاجرون إلى ايثربا \_ (المدينة) \_ بعد أن هاجر منهم كثيرون إلى االحبشة". . في البداية، وبعد أن هاجر الرسول ﴿ اللَّهِ مَا أَذَنَ اللهِ ــ مجرد إذن للمؤمنين في القتال. . وهو لم يأذن لهم في القتال كي يكون وسيلة لفرض العقيدة والإيمان؛ لأن ذلك - بالطبع والقطع - مستحيل، وإنما أذن لهم في ذلك سياسة يردون بها على الظلم الذي لحقهم، والذي تمثل في التضييق الشديد على دعوتهم الإلهية ، والفتنة للمستضعفين منهم عن دينهم الجديد\_ والفتنة أشد من القتل \_ وأيضًا \_ وهذا هام ومهم \_ كحرب وطنية ضد أولئك الذين اقتلعوهم من ترابهم وديارهم، وأجبروهم على الهجرة من موطنهم الأصلي والمحبوب، مكة المكرمة. . ونحن نلحظ تركيز القرآن الكريم على هذا الجانب الوطني من جوانب الصراع المسلح الذي قام بين المسلمين والمشركين. . يذكره دائمًا كسبب مهم من أسباب شرعية ومشروعية القتال، ويُذَكِّرُ به المسلمين كي يثير حماسهم للقتال، بل ويستفزهم به ويستنفرهم بواسطته لملاقاة الأعداء الذين أخرجوهم من الديار وسلبوا منهم حقهم الطبيعي والمقدس في العيش بالوطن الذي ولدوا وشبوا وترعرعوا فيه! . .

فعندما أذن الله ـ سبحانه ـ للمؤمنين في القتال كان إخراجهم من ديارهم ـ وهو قضيتهم الوطنية، بتعبيرنا الحديث ـ سببًا علل به القرآن الكريم هذا التطور الجديد المتمثل في الإذن بالقتال. . قال سبحانه: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( ٢٠٠٠) اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَهُدَمَتُ صُوامِعُ وَبِيعٌ وصَلَواتٌ ومَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَهُدَمَتْ صُوامِعُ وَبِيعٌ وصَلَواتٌ ومَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَهُدَمَتْ صُوامِعُ وَبِيعٌ وصَلَواتٌ ومَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَهُدَمَتْ صَوامِعُ وَبِيعٌ وصَلَواتٌ ومَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٍّ عَزِيزٌ ﴾ (١) الله كَثِيرًا ولَيَنصُرنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٍ عَزِيزٌ ﴾ (١)

وعندما تطور الحال من «الإذن» في القتال إلى «الأمر» به جاء حديث القرآن الكريم، أيضًا، فوضع قضية المهاجرين الوطنية وهي إخراجهم من ديارهم سببًا لأمر الله إياهم بقتال الذين أخرجوهم من الديار. فقال: ﴿وقاتلُوا فِي سبيلِ الله الّذين يُقاتلُونكُم وَلا تعتدُوا إِنَّ اللّه لا يُحبُ فقال: ﴿ وقاتلُوا فِي سبيلِ اللّه الّذين يُقاتلُونكُم وَلا تعتدُوا إِنَّ اللّه لا يُحبُ المُعتدين (١٩٠) واقتلُوهُم حَيثُ تَقفتُمُوهُم وأخْرِجُوهُم مَن حيثُ أخْرجُوكُم والفتنة أشدُ من القتل ولا تُقاتلُوهُم عند المسجد الْحرام حتى يُقاتلُوكُم فيه فإن قاتلُوكم فاقتلُوكم فاقتلُ

وعندما انتقل القرآن الكريم، في تشريعه للقتال، من «أمر» المؤمنين به إلى حيث جعله «فرضًا واجبًا» عليهم، استمر حديثه عن قبضيتهم السياسية الوطنية \_ إخراجهم من ديارهم \_ كسبب يوجب عليهم ويفرض قتال الأعداء . . وفي ذلك قال الله \_ سبحانه :

<sup>(</sup>١) وانظر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) جـ ١٢ ص ٦٨ طبعة دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) وانظر: (الجامع لأحكَّام القرآن) جـ ٢ ص ٣٤٧.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢١٦) لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحبُوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالُ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِن الشَّيْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَردُوكُمْ عَن دَينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن الشَّيْلُ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَردُوكُمْ عَن دَينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرتُدُدُ مِنكُمْ عَن دَينِهُ فَيمَتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيا وَالاَّحْرَةُ وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالاَّحْرَةُ وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالاَحْرَةُ وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالاَحْرَةُ وَأُولَئِكَ خَلِكُونَاكُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾

[البقرة: ٢١٦\_٢١٧](١)

.. ثم استمر ذلك مذهبًا للقرآن الكريم .. كلما حدَّث المسلمين عن القتال ودعاهم إليه واستنفرهم إلى خوض غماره كان حديثه إليهم عن إخراجهم من ديارهم كسبب للقتال وداعية تدعوهم إلى معاناة مشاقه وتقديم قربانه ودفع ضريبته . . وفي الوقت الذي التزم فيه ذلك لم يحدثهم مرة واحدة عن أن القتال طريق لنشر الدين بفرض الإيمان وغرسه في القلوب، ولا على أنه عقاب للمشركين على عدم الدخول في الدين الجديد! . .

فهو يحدث الرسول ١١١١ ، عن تأمر قريش لاقتلاعه من وطنه مكة :

<sup>(</sup>١) وانظر: (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جـ ٤ ص ٥٧٥ ـ ٥٧٦.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ (١) أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَعْرُجُوكَ وَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٢) [الأنفال: ٣٠].

وفي موطن آخر يتحدث إليه قاثلاً :

﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لاَ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ . كما يحدثه عن جريمة ملا قريش ، المتمثلة في اقتلاعه من وطنه فيقول: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَة هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَتكَ الَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٣].

كذلك يتحدث القرآن الكريم إلى المؤمنين حاثًا إياهم على قتال المشركين، ومستثيرًا لهم بأن هؤلاء المشركين قد أخرجوهم وأخرجوا نبيهم على من التصدى لهم بأن هؤلاء المشركين قد أخرجوهم وأخرجوا بالقتال. . يقول سبحانه، للمؤمنين: ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوْلُ مَرَةً أَتَحْشُونَهُم فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤمنين (١٢) قَاتِلُوهُم يُعَذَبُهُمُ الله بِأَيْدِيكُمْ ويُحْزِهم وينصر كُمْ عَلَيْهِمْ ويشف صدور قوم مؤمنين [التوبة: ١٢].

وفي مقام آخر يعاتبهم، ويستفزهم، فيذكرهم بذات القضية. . قول:

<sup>(</sup>١) أي يحبسوك: أو يثخنوك بالجراح.

<sup>(</sup>٢) وانظر: (الجامع لأحكام القرآن) جـ ٧ ص ٣٩٧.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدَّنْيَا مِن الآخِرةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِلَ (٣٦) إِلاَّ تَنفرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدلَ قَوْمًا غَيْركُمْ وَلاَ تَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٦) إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نصرهُ اللَّهُ إِذْ تَضُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٦) إلاَّ تنصُرُوهُ فَقَدْ نصرهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا فَأَنزِلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوهَا وَجَعَلَ كَلَمَةَ اللَّذِينَ كَفَرُوا السَّفُلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْغُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤) انفرُوا خَفَافًا كَفَرُوا السَّفُلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْغُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤) انفرُوا خَفَافًا وَتَعَلَا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَتَعَلَّمُونَ ﴾ [التوبة: ٣٨ ـ ٢٤].

فإذا كان المقام مقام الحديث عن المكانة التي أعدها الله للمؤمنين الذين استجابوا لدعوته كان مقام الذين قاتلوا انتقامًا من الذين أخرجوهم من ديارهم واقتلعوهم من وطنهم، كان مقامهم عالبًا وملحوظًا: ﴿فَاسَتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَملَ عَامِلْ مَنكُم مِن دَكَر أَوْ أُنثَىٰ بعض كَانَ مقامهم وأودُوا فِي سبيلي بعضكُم مِن يَعْض فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن ديارِهم وأودُوا فِي سبيلي وقَاتلُوا وقُتلُوا لأَكفَر نَ عَنهُم سيئاتهم ولأدْخلنَهم جَنَات تَجري مِن تَحْتها الأَنْهارُ ثَوَابًا مَنْ عند الله والله عنده حُسن النواب ﴿ [آل عمران: ١٩٥].

وإذا كان المقام مقام اختصاص بالفي، والمال، فإن الفقراء، الذين تسبب اقتلاعهم من وطنهم في إفقارهم، بعد أن لم يكونوا كذلك، هم الأولى بالاختصاص: ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرِيٰ فَللّهُ وَللرّسُولِ وَلذي القُربيٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلِ كَيْ لا يكُونَ دُولَةً بين الأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ مَنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ مَنديدُ الْعَقَابِ (٧) للْفُقَراء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُمْوالِهِمْ يَتْعُونَ فَضَلًا مِنَ اللّه وَرِضُوانًا ويَنصُرُونَ اللّه وَرَسُولَهُ أُولَئكَ هُمُ الصّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٧ ـ ٨].

هكذا يذكر القرآن الكريم - عندما يتحدث عن القتال - إخراج المشركين للمؤمنين من ديارهم، سببًا يجب من أجله القتال، وقضية يستنفر المؤمنين كي يقاتلوا لحلها، حتى يستردوا وطنهم الذي اقتُلعُوا منه من تحت سلطان المشركين . . ومن هنا فإننا لانعدو الحقيقة إذا نحن قلنا: إن فتح المسلمين لمكة ، في السنة الثامنة من الهجرة ، كانت حرب تحرير سياسية ، بالمعنى الدقيق لهذا التعبير . . فالمسلمون لم يفرضوا الإيمان بالإسلام - كدين - على أهل مكة عندما جاء نصر الله والفتح ، وإنما هم تركوا ضمائرهم وقلوبهم كي يسلك الإيمان إليها دربه الطبيعي : الإقناع والاقتناع . ولقد عبر الرسول والمؤلى ، عن ذلك الموقف السامي عندما قال لهم : ﴿ فَال لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [يوسف: ٩٢].

اذهبوا فأنتم الطلقاء! . . بل لقد تألف قلوبهم بالعطاء الكثير! . . ولم يؤدب أولئك الذين كانوا يبكون ويولولون عندما تهاوت الأصنام التى كانوا يعبدون! . . فالذى صنعه وفرضه الفاتحون المسلمون ليس هو «الإيمان»، وإنما هو «تحرير الوطن» الذى سلبه المشركون من المؤمنين قبل ثمانية أعوام! . . . وهو الوطن الذى يشهد لحبه والتعلق به كلمات الرسول الناهم أنه عجرته منه ، عندما أخذت خطواته تباعد بينه وبين تراب مكة ، فلقد التفت إليها ، مودعًا ، ففاضت كلماته التى تقول : « . اللهم أنت أحب البلاد إلى الله ، وأحب البلاد إلى ، ولولا المشركون من أهلك أخرجوني لما خرجت منك! » . وعند ذلك جاءه الوحى الأمين بقول الله ـ سبحانه :

﴿وَكَأَيِّنِ مِن قُرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوِّةً مِن قَرِيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

لقد قاتل المشركين ست سنوات؛ لأنهم أخرجوه وأصحابه من أرضهم وموطنهم، واعتدوا على حقهم الطبيعى في الدعوة بحرية \_ إلى دينهم الجديد. . وطوال هذه السنوات لم يفارقه الحنين إلى الوطن \_ مكة \_ حتى لقد كان يدعو ربه فيقول: «اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة . . !»(١) عندما يستبد به الشوق، وتستثيره أبيات الصحابي بلال بن رباح في الحنين إلى مكة ومعالمها، وفيها يقول:

 <sup>(</sup>١) انظر (الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي) جـ ٤ ص ١٨٤، دراسة وتحقيق: دكتور محمد عمارة. طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت سنة ١٩٧٧م.

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة "بفخ"، وحولى "إذخر" و "جليل" وهل أردن يومًا مياه "مجنة" وهل تبدون لي "شامة" و "طفيل"؟!

وعندما جاء العام الثامن للهجرة قاد الرسول عَلَيْ المسلمين فاستردوا الوطن الذي أخرجوا منه قبل ثماني سنوات. . فكان ذلك دليلاً آخر على أن القتال في الإسلام والجهاد الحربي هو سياسة ، ينهض العامل الوطني بالدور الأكبر في شرعيته ومشروعيته . وليس سبيلاً لفرض الدين وغرس العقيدة وتحصيل الإيمان! . .



## فتال الصُّحابة عِنْ

ولم يَقلّ الطابع السياسي للقتال الذي حدث في عصر الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ عما كان عليه في عصر الرسول عَيَّا ، بل لعله كان أشد وضوحًا وأبرز للعيان .

وفي عهد الصحابة حدثت أنواع من الحروب، تمثلت في العديد من المعارك القتالية التي غطت، تقريبًا، كل عصر صدر الإسلام. . وأنواع الحروب هذه يمكن تصنيفها إلى :

- ١ حروب ضد القبائل العربية التي «ارتدت» عن الإسلام قبل وفاة الرسول عليه .
- ٢ وحروب ضد القبائل العربية التي «ارتدت» عن وحدة الدولة العربية
   الإسلامية عقب وفاة الرسول عند أوعند تولى أبي بكر الخلافة .
- ٣ ـ وحروب الفتوحات التي وصلت بحدود الدولة إلى فارس والشام وإفريقية .
- ٤ وحروب على بن أبى طالب ضد خصوم حكمه. . من طلحة بن عبيد
   الله، والزبير بن العوام، إلى معاوية بن أبى سفيان، وأهل الشام، إلى

الخوارج. . ثم حروب الخوارج ضد الأمويين، والتي امتدت فاتسعت لتشمل غيرهم من تيارات الفكر والسياسة في الإسلام. .

فما طبيعة تلك الحروب؟ . . وما مكان «السياسة» في ذلك القتال؟ . . وأين كان «الدين»؟ بمعنى : هل كانت هذه الحروب، أو بعضها ، حروبًا دينية استهدف منها أصحابها فرض العقيدة الدينية على الخصوم؟ . .

لننظر حتى نعرف الجواب. .

## ١ ـ حروب الردة في حياة الرسول عُنِينَ :

قبيل وفاة الرسول على ، وعند وفاته «ارتدت» عدة قبائل عربية عن الإسلام، فأعلنت رفض سلطة الدولة العربية الإسلامية التي توحدت تحتم الرسول على بعد فتوحات المسلمين وغزواتهم في شبه الجزيرة، وأعلنت تلك القبائل الاستقلال عن دولة «المدينة». . وكان هذا جانبًا سياسبًا، وليس دينيًا، واضحًا في حركة «الردة» هذه . . ولكنها كانت «ردة» ضد «دولة» يحكمها «نبي»، فزعم قادة هذه «الردة» أنهم هم الأخرون «أنبياء»! . . فعرف التاريخ ذلك العدد من «المتنبنين»! . .

\* الأسود العنسى (عبهلة) بن كعب بن عوف العنسى . . وهو الملقب «بذى الخمار» . . كان كاهنا ، وهو أول المرتدين ، بدأ عصيانه من «كهف خبان» ، باليمن ، ومعه «عنس» ، وهم بطن من قبيلة «مذحج» ، فاستولى على المنطقة الممتدة من صنعاء إلى عُمان إلى الطائف . . وكانت ردته سنة ١١هـ، قبل وفاة الرسول عَيْكَ ، ولقد حاربه المسلمون، وقتلوه غيلة، فانهزم انصاره قبل وفاة الرسول عَيْكَ ، بليلة واحدة، فلم تدم ردته وعصيانه أكثر من ثلاثة أشهر!..

\* وطليحة بن خويلد الأسدى . . من أسد خزيمة . . بدأت ردته وادعاؤه للنبوة في حياة الرسول عِلَيْنَ ، فقاتله المسلمون حتى ضعفت شوكته ، ثم عادت فقويت عقب وفاة الرسول عِلَيْنَ . . وكان أكثر أتباعه من قبائل أسد، وغطفان، وطئ، ثم عبس، وذبيان . . وبعد هزيمته النهائية فر إلى الشام، ثم عاد فآمن بالإسلام! . .

\* ومسيلمة بن حبيب (الكذاب). . وكان كاهنا في قبيلة كبيرة تتدين بالنصرانية هي "بنو حنيفة"، تقطن اليمامة، بين نجد والأحقاف، في موطن أقرب إلى نجد من الأحقاف . . ولقد بدأت ردته قبل وفاة الرسول يَتِيْنِيْنِ ، واستمرت بعدها، حتى قضى عليها المسلمون.

\* وسجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان . . من بنى تغلب . . وكانت عالمة راسخة في الديانة النصرانية التي كانت تتدين بها قبيلتها . . ولقد زحفت على أرض بنى تميم فتبعها منهم البعض ، ثم سارت إلى «مسيلمة » فحالفته ، وقيل تزوجته . . وبعد هزيمتهم انسحبت ـ قيل إلى البصرة ، حيث أسلمت على عهد «معاوية بن أبى سفيان» ، وقيل إلى الجزيرة ، حيث ماتت منسية عند أخوالها! . .

أولئك هم أبرز «المتنبئين» الذين شقوا عصا الطاعة لسلطة دولة «المدينة» وتمردوا على الوحدة التي أقامتها في شبه الجزيرة أول دولة عربية أقامها المسلمون. وفي الحديث عن طبيعة هذه «الردة» وحربها وقتالها. أدينية كانت ضد «دين» الإسلام؟ أم سياسية كانت ضد «دولة» الإسلام؟ . . في الحديث عن هذه الطبيعة ، التي صبغت ذلك القتال ، لا بد من أن نلحظ ونعى عددًا من الحقائق ، أهمها:

(أ) أن عقيدة «التوحيد»، في صورتها التي بلغت الذروة نقاء، كما بشر بها الإسلام، لم يذكر التاريخ أن أحدًا من هؤلاء «المتنبئين» قد نالها بالنقص أو الإنكار أو التحريف.

(ب) أن انبوة المحمد عَنْ الله محمد عَنْ الله عليه الله معه المعلم المعل

وكل الذي ذكرته مصادر تاريخنا عن هؤلاء «المتنبئي»، في هذا الباب، أنهم أنكروا أن يكون محمد هو النبي الوحيد. لقد أرادوه نبيًا لقريش، وأراد كل منهم نفسه «نبيًا» لقبيلته ومن غلبت عليه من صغار القبائل وضعاف الأفخاذ والبطون! . .

(ج) أن قضية «الوحى»، والاعتقاد بوجوده رباطًا يصل الإله الواحد بالنبى، لم تكن موضع إنكار من هؤلاء «المتنبئين». فلقد زعم كلُّ منهم أنه يوحى إليه، وألقى إلى أتباعه بشىء من السجع الذى زعموا أنه ثمرة الوحى، وهو سجع بقى القليل منه وتناثر في مصادر التاريخ . فهم لم ينكروا «الوحى»، وإنما أنكروا تقرد محمد عليه الصلاة والسلام باستقباله! . .

إذن. . فنحن هنا أمام تمردات قبلية ، تشق الوحدة التي أقامتها الدولة العربية الإسلامية الوليدة ، التي يحكمها نبى قرشى . . فهى انشقاقات ضد الوحدة . . ولأن دولة الوحدة هذه يقودها نبى ، فلقد زعم قادة هذه الانشقاقات أنهم هم الآخرون "أنبياء"! . . وكان لا بد من تحريفات يحدثها هؤلاء "المتنبئون" في الدين الذي وحد العرب ، طلبًا للتمايز الذي يتطلبه التمرد والارتداد والانشقاق! . . أي أننا نلمح الطابع السياسي ، غير خفى ، خلف تلك الغلالة الشفافة ، بل المهترئة ، التي زعموها "نبوة" لهؤلاء المرتدين! . . .

ولنا أن نسأل: هل كان باستطاعة واحد من هؤلاء "المتنبئين" أن يقنع عاقلاً من قومه، أو من غير قومه، بأن سجعه السقيم يطاول القرآن الكريم؟!.. وهل كان في وسع عقلاء العرب وحكمائهم أن يضعوا إنسانًا أو فكرًا في كفة ميزان ثم يزعموا أنها يكن أن توازى الكفة التي نهض عليها محمد بن عبد الله، ودين الإسلام؟!.. لا نعتقد أن ذلك كان محكنًا خاصة وأن الرسول عن الإسلام؟!.. لا نعتقد أن ذلك ما حول "المدينة"، وتنهض معجرته \_ القرآن \_ بسحر إعجازها، وهي لأولئك العرب البلغاء أكثر سحرًا وأفعل إعجازًا منها لغير البلغاء من أمثال الذين أتوا بعدهم من الأجيال!..

إذن. . لماذا كان انتشار «الردة» هكذا سريعًا، وشبه شامل؟! . . في اعتقادنا أنه يصعب تصورها ردة عن «الدين»؛ لأن عظمته وعطاءه

يتضاءل دونهما كل بديل . . لكن الأثرة السياسية ، والعصبية القبلية ، قد دعت القبائل الكبرى إلى أن تتصدى الدولة الإسلام ، التي حسبوها «دولة قريش» ، فأرادوا اقتسام «الميزة السياسية» ، فلما وجدوها قد ارتبطت بظهور «النبوة» في قريش ، أرادوا اقتسام «ميزة النبوة» أيضًا ، فكان «التنبؤ» الذي زعموه لأنفسهم الستار الذي غلفوا به الطمع في الدنيا ، والرغبة في تفكك الدولة ، والطموح إلى العودة - في السياسة - إلى ما قبل الوحدة السياسية التي صنعها الرسول برائي والمسلمون لعرب شبه الجزيرة . . فهي إذن «ردة سياسية» ، حاولت تبرير نفسها وستر عوراتها برداء مهترئ من «التنبؤ» والدين! . . ومن ثم قبان الطابع عبر باحث يحترم العقل عندما ينظر ويبحث عن طبيعة القتال في هذه الحروب .

ولعل مما يزيد أمر الطابع السياسي لقتال هذه الحروب وضوحًا - إن كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح - أن نتأمل في عدد من النصوص والمأثورات التي حفظها لنا التاريخ عن أحداث تلك الحروب وأقوال أقطابها.

فالأسود العنسى (عبهلة): عندما أعلن عصيانه وأظهر دعوته باليمن كتب إلى قادة المسلمين وعمالهم كتابًا. . وهو في هذا الكتاب لم يدعهم إلى ترك «الدين» الإسلامي، والدخول في دين جديد، كما تكون عادة الأنبياء الجدد، وإنما طلب منهم أن يظلوا على دينهم وعقيدتهم. .

فقط طلب إليهم أن يتركوا لأهل اليمن أرضهم وأموالهم! . . لقد قال لهم في كتابه إليهم: «أيها المتوردون علينا، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، ووفروا ما جمعتم، فنحن أولى به . وأنتم على ما أنتم عليه ؟! . .

قهو إذن، يطلب إلى القرشيين، أو ممثلى الدولة التي يحكمها نبى قرشى، يطلب إلى هؤلاء الذين "وردوا" إلى اليمن من خارجها، أن يدعوا أرض اليمن ومالها لأهلها، فهم أولى به. . إنه يطلب هدم وحدة الدولة، ويرتد عن "التوحيد السياسى"، الذي كان وجهًا لعملة واحدة عمثل "التوحيد الدينى" وجهها الآخر . . فهى "ردة" في السياسة، أكثر مما هي "ردة" في الدين!

\* و «متنبئ » بنى حنيفة: «مسيلمة الكذاب»: يعلن ، صراحة ، فى سجعه الذى ألقى به إلى قومه أنه يبشر بفكر سياسى يبغى من ورائه اقتسام الأرض والدولة بين «بنى حنيفة» وبين «قريش»! . . فهو يريد ألا تستأثر قريش بالأرض والدولة . . فلما لم تستجب له أعلن العصيان وارتد عن «الوحدة الإدارية والتوحيد السياسى» . . يقول مخاطبًا الضفادع: «يا ضف دع ، نقى نقى ، لا الشارب تمنعين ، ولا الماء تكدرين ، لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، ولكن قريشًا قوم يعتدون»! . .

وعندما عقد حلفه مع «المتنبئة» «سجاح بنت الحارث»، عرض عليها أن يكون لقومها نصيب قريش من الأرض والدولة، فقال لها: «لنا نصف الأرض، وكان لقريش نصفها لو عدلت!، وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش، فحباك به، وكان لها لو قبلت»!.

ولما ذهب خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وبني حنيفة سألهم: «يا بني حنيفة، ما تقولون؟ . . قالوا: نقول: منا نبي ومنكم نبي»! .

فقسمة النبوة، هنا، هي التعبير عن قسمة الأرض والسلطة، التي أعلنوا عنها «في سجع الكذاب»!. وقول بني حنيفة هذا لخالد بن الوليد يدل على أن هذه القضية لم يكن وضوحها وقفًا على فكر مسيلمة وخاصته، بل كان وضوحها متعديًا لنطاق الخاصة والقواد. . بل لقد رأيناه من الوضوح عند البعض إلى الحد الذي فضح فكرة ودعوى انبوة المؤلاء "المتنبئين" حتى عند الأنصار والأتباع والأعوان! . . فهذا "طلحة النمرى" يذهب للقاء مسيلمة في "اليمامة" فيسأل عنه نفرًا من بني حنيفة:

- أين مسيلمة؟

\_مه\_[اصمت]!\_رسول الله! . .

ـ لا . . حتى أراه! .

فلما أن لقى طلحة النمري مسيلمة دار بينهما هذا الحوار الذي بدأه طلحة :

\_أنت مسلمة؟ . .

\_نعم..

- \_ من يأتيك؟ . .
  - \_رحمن.
- \_أفي نور؟ أو في ظلمة؟ . .
  - \_ في ظلمة . .

\_ أشهد أنك كذاب، وأن «محمدًا» صادق. ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر؟! . .

فهى إذن السياسة، وهى إذن الطموحات القبلية المتعصبة فى اقتسام الأرض والمال والسلطة والدولة. وما غلالة «النبوة والتنبؤ» إلا الستار الذى حاول البعض به ستر الحقيقة عن العوام . وطلحة النمرى يفضح المقاصد عندما يعلن صدق نبوة محمد، وكذب تنبؤ مسيلمة ، ولكن العصبية القبلية والأهداف السياسية تجعله يقف مع كذاب «ربيعة» لا مع صادق «مضر» ؛ لأن دنياه مع هذا الكذاب، وهو قد قطع صلتها بالدين! .

هكذا تشهد المأثورات لما شهد به التحليل العقلي من وضوح الطابع السياسي للقتال الذي شهدته الحروب التي شبت بين الصحابة وبين هؤلاء «المتنبئين» (١)!...

<sup>(</sup>۱) انظر أخبار حروب الردة هذه في [تاريخ الطبري] جـ ٣ ص ١٣٧ ـ ٢٨٦ - ٢٨٦ - ٢٨٨ - ٢٨٠ . ٣٠٠. طبعة دار المعارف. القاهرة، و[نهاية الأرب] للنويري جـ ١٨ ص ٧٢ - ٧٣ وجـ ١٩ ص ٤٩ ـ ٢٥ - ٧٨ .

ويشهد لهذه الحقيقة أيضًا أن حركات «الردة»، التي قامت بعد وفاة الرسول على الله الله الله المسول على الله المسول الله المسول الله المساسى، وتعرت أهدافها تمامًا من تلك الغلالة «الدينية»؛ لأن غياب صفة «النبوة» عن الخليفة الذي تولى رئاسة الدولة بالمدينة أسقط ضرورة ادعاء «النبوة» لمن يشق عصا وحدة هذه الدولة.

لقد كان «التنبؤ» سلاحًا تسلح به المرتدون على وحدة الدولة؛ لأن قائد هذه الدولة الواحدة كان نبيًا، إلى جانب كونه حاكمًا سياسيًا، فأما وقد انتقل النبي على إلى جوار ربه، وتولى الحكم خليفة، غير نبى، فلم تعد هناك ضرورة لادعاء المرتدين على وحدة هذه الدولة للنبوة. . ومن ثم فلقد وضحت طبيعة الصراع وفلسفته، وغدت القسمة السياسية للقتال والجهاد الحربي واضحة للعيان كل الوضوح.

### ٢ ـ حروب الردة بعد الرسول عاليهم

تجلت عبقرية الصحابة \_ رضوان الله عليهم ـ في السياسة ، عند وفاة الرسول عليهم . أول ما تجلت في سرعة اختيارهم لأبي بكر الصديق [٥١ ق. هـ ١٣ هـ: ٩٧٣ م] خليفة للرسول في السلطة الزمنية وحاكمًا أعلى للدولة العربية الإسلامية ، فلقد حسموا خلاف الأنصار للمهاجرين حول هذا المنصب في اسقيفة بني ساعدة » ، وتحت البيعة لأبي بكر ، قبل أن يدفن جثمان الرسول عليك .

ولقد وضحت ميزات هذا الحسم السريع عندما أسرعت الأنباء ترد إلى «المدينة» ـ عاصمة الدولة ـ بأن قبائل العرب قد انتشرت فيها «الردة» انتشار النار في الهشيم! . . ولقد تبع هذه الأنباء حضور وفود من هذه القبائل إلى المدينة تعلن لقيادة الدولة هذا الموقف الجديد! . . جاءوا يفاوضون، فإذا هم يعلنون بقاءهم على إسلامهم وإيمانهم «بالدين» ولكن مع «الارتداد» عن «الوحدة السياسية والاقتصادية للدولة» . . فهم باقون على عبادة الله وحده، وعلى الإيمان بنبوة محمد عرفي ، يقيمون الصلاة، ويصومون، ويحجون، أما الزكاة فإنهم سيصرفونها في تومهم، أي محليا، بين من يستحقونها في مضارب خيامهم القبلية، ولن يدفعوا منها شيئا إلى الخليفة الحاكم بالمدينة ؛ لأنهم لا يعترفون له بما كانوا يعترفون به للرسول من السلطة والسلطان! . .

حدث ذلك من عرب شبه الجزيرة، أو قل: من أعرابها، ولم يبق خاضعًا لسلطان دولة الخلافة إلا الحواضر: المدينة، ومكة والطائف. . أي لم يبق مع العاصمة إلا قبيلتا: "قريش» و"ثقيف»؟! . . وبعبارة "النويري» فإنه "لما قُبض الرسول عَنْ الله الله العرب كلها إلا قريشًا وثقيفًا، وأتت وفود العرب إلى أبى بكر مرتدين يقرون بالصلاة ويمنعون الزكاة» (()؟! . .

ولكن الخليفة رفض أن يجيب وفود هذه القبائل إلى ما يطلبون، واستمسك بالوحدة السياسية للدولة، باعتبارها الوجه الثاني لعملة

<sup>(</sup>١) [نهاية الأرب] جـ ١٩ ص ٦١.

واحدة يحمل وجهها الآخر عقيدة التوحيد في الدين، بل لعله رأى أن الحفاظ على الوحدة السياسية أدخل في اختصاصه، وألزم لمهمته، فهو خليفة وحاكم سياسي للدولة، وليس بنبي أو رسول!.. ومن ثم فلقد صمم على قتال هؤلاء الذين «ارتدوا» عن الوحدة السياسية، على الرغم من اعتراض عمر بن الخطاب [٤٠٠ ق. هـ ٢٣ هـ ١٨٥ - ١٤٤٥]، الذي استعظم، في البداية، محاربة قوم لم يخلعوا التوحيد في الدين.. لقد نفذت بصيرة أبي بكر وتجلت عبقريته في قراره التاريخي الذي أوجزه في قولته الشهيرة: «والله لو منعوني عقالاً ١١٧ كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها»!.. فهو لن يحاربهم حربًا دينية؛ لأنهم على التوحيد لقاتلتهم عليها»!.. فهو لن يحاربهم حربًا دينية؛ لأنهم على التوحيد ويحجون، بل ويزكون، ولكنهم يصرفون زكاتهم في مضارب قبائلهم، ويحجون، بل ويزكون، ولكنهم يصرفون زكاتهم في مضارب قبائلهم، لعاربتهم الحرب الدينية.. وإنما سيحاربهم حربًا سياسية، تعيد للدولة وحدتها، وتضمن لهذه الوحدة النمو والتدعيم.

ولقد كان تسليم الزكاة لبيت مال دولة الخلافة، بالمدينة، هو المعيار والرمز لبقاء وحدة الدولة، التي رآها أبو بكر الصديق، بعبقرية أبصرت المستقبل كله لحظة اتخاذه لهذا القرار، رآها الضمان لمجد العرب وتحضرهم، بل والضمان لبقاء عقيدة التوحيد وانتشارها، أي لبقاء الإسلام، كدين، وحتى لا يذهب كما ذهبت مذاهب ودعوات عفا عليها الزمن؛ لأنها لم تجد الدولة التي تضمن لها الانتشار فالبقاء!..

<sup>(</sup>١) العقال ـ بكسر العين ـ زكاة العام.

لقد نهض أبو بكر الصديق فحصن المدينة حتى لا تقتحمها القبائل المرتدة، بعد أن رفض الاستجابة لمطلب وفودها. . ثم خرج إلى حيث عسكر بالمسلمين، الذين تأهبوا لحرب فاصلة يعيدون بها الوحدة للدولة، وكان معسكم مم في «ذي القصة» . . وهناك عقد لأمراء الحرب ألوية القتال، ووجههم إلى ميادينه . . عقد لهم أحد عشر لواء:

١ خالد بن الوليد. . لقتال طليحة الأسدى. . ثم لقتال مالك بن نويرة، بالبطاح. . إن هو استمر على عصيانه .

٢ \_ وعكرمة بن أبي جهل . . لقتال مسيلمة الكذاب، باليمامة . .

٣- والمهاجر بن أمية . . لقتال جنود الأسود العنسى . . ولمعونة الأبناء على قيس بن المشكوح ومن معه من أهل اليمن . . ثم لقتال اكندة المحضرموت .

٤ \_ وخالد بن سعيد بن العاص . . لقتال أهل الحمقتين ، من مشارف الشام . .

٥ ـ وعمرو بن العاص. . لقتال جماع "قضاعة" و"وديعة" و"الحادث".

٦ ـ وحذيفة بن محصن الغلفاني. . لقتال أهل دبا. .

٧\_وابن هوثمة . . لقتال المهرة» .

٨\_وشرحبيل بن حسنة . . لقتال «قضاعة» ، بعد إعانة عكرمة بن أبى
 جهل في قتال أهل اليمامة .

٩ ـ ومعن بن حاجز . . وقيل طريفة بن حاجز \_ لقتال السليم » ، ومن معهم من الهوازن » .

· ١ \_ وسويد بن مقرن . . لقتال «تهامة»، باليمن .

١١ ـ والعلاء بن الحضرمي. . لقتال أهل البحرين (١). .

ولقد كانت وصية أبى بكر للجند المحاربين وعهده لأمراء هذه الحرب دليلاً آخر على طابعها السياسي، فهم ذاهبون لقتال قبائل مسلمة، قد ارتدت عن الوحدة السياسية للدولة، ولم ترتد عن التوحيد الإلهى في الدين. ومن ثم فلا بد من التمييز بين الذين ظلوا على إسلامهم وبين الذين خلعوا الدين مع خلعهم وحدة الدولة السياسية . إذ محال أن نجعل المسلمين كالمشركين! . قال الخليفة الصديق أبو بكر لجنوده اإذا غشيتم داراً من دور الناس فسمعتم أذاناً للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم: ماذا نقموا؟! . . وإن لم تسمعوا أذاناً فشنوا الغارة "(٢)! . .

كما تشهد حرب خالد بن الوليد لمالك بن نويرة، وقتله له، للطابع السياسي - وليس الديني - لهذه الحرب، ونؤكد على أنها كانت «ردة» عن «الوحدة السياسية للدولة»، ولم تكن، بحال من الأحوال، «ردة» عن «دين» الإسلام.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. جــ ١٩ ص ٦٤ ــ ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) [تاريخ الطبري] جـ ٣ ص ٢٧٩.

\* فسالك بن نويرة قد فض حلفه مع سجاح بنت الحارث - التى انصرفت إلى أرض الجزيرة - وهو حلف استهدف من ورائه تحقيق أغراض قبلية ، منها ثأر كان يطلبه من "بنى ضبة" . . ولم يكن حلفًا تنتقص طبيعته من إيمانه بدين الإسلام .

\* وهو قد جمع الزكاة وميزها، ولكنه رفض تسليمها لبيت مال دولة الخلافة بالمدينة، وأرجأ التصرف فيها، ثم أصبح متحيرًا من أمره فيها، وخاصة بعد فض حلفه مع سجاح بنت الحارث (١). وله في ذلك شعر يفصح عن إيمانه بدين الإسلام، وعن التزامه التعبد بالزكاة، كركن من أركان الإسلام، لكن مع التردد والحيرة في مصرفها. . هل يكون في فقراء قومه؟ أو إلى بيت مال الدولة بالمدينة؟ . . يقول مالك :

وقال رجال: مالك لم يسدد فلم أخط رأيًا في المقام ولا الندى ولا تاظر فيما يجئ به غدى مصورة أخلاقها لم تجدد وأرهنكم يومًا بما قلته يدى أطعنا، وقلنا: الدين دين محمد(٢)

وقال رجال: سدد اليوم مالك فقلت: دعوني لا أبا لأبيكم وقلت: خذوا أموالكم غير خائف فدونكموها، إنما هي مالكم سأجعل نفسي دون ما تحذرونه فإن قام بالأصر المجدد قائم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. جـ٣ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد [شرح نهج البلاغة] جـ ١٧ ص ٢٠٥. طبعة الحلبي. القاهرة.

\* وعندما هم خالد بن الوليد بقتال مالك بن نويرة وقومه، عارضه في ذلك صحابة أجلاء، كانوا ساعتئذ جنودًا في جيشه، فلما لم يستجب لرأيهم رفضوا القتال معه ضد مالك وقومه؛ لأنهم مثلهم مسلمون! . . وكما يقول الطبرى: فلقد "ترددت الأنصار على خالد، وتخلفت عنه، وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا» (١)؟! . .

\* ولقد شهد بإسلام مالك بن نويرة وقومه، وبظلم خالد بن الوليد لهم، إذ قاتلهم وقتل منهم، شهد بذلك كثير من شهود تلك الحرب. . ومن هؤلاء الشهود الصحابي الأنصاري أبو قتادة الحارث بن ربعي -الملقب بفارس رسول الله (٢) علي - فقال: إنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل! [أي أفزعوهم ليلاً] . . فأخذ القوم السلاح؛ ليدفعوا به عن أنفسهم هذا الذي أفزعهم ليلاً . . قال أبو قتادة:

- \_«فقلنا: إنا المسلمون!..
- فقالوا: ونحن المسلمون! . .
- \_قلنا: فما بال السلاح معكم؟! . .
- -قالوا: وما بال السلاح معكم؟!...
- ـ قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح!..

<sup>(</sup>١) [تاريخ الطبري] جـ٣ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تَرجمته في [أسد الغابة في معرفة الصحابة] لابن الأثير .

قال أبو قتادة: فوضعوها، ثم صلينا وصلوا. .؟! . . ومع ذلك حاربهم خالد بن الوليد! . .

\* ولقد رأينا عمر بن الخطاب يتحدث إلى أبى بكر الصديق في هذا الأمر، طالبًا القصاص لمالك بن نويرة من خالد بن الوليد، وقائلاً عبارته الشهيرة: اعدو الله! عدا على اصرئ مسلم فقتله، ثم نزا(١) على امرأته،(٢)!...

وأيضًا. . يشهد للطابع السياسي لهذه الحرب حرب القبائل التي خلعت وحدة الدولة ولم تخلع توحيد الإسلام الدين \_ شعر الخطيل بن أوس \_ أخى الحطيئة \_ الذي يصور معنى منع هذه القبائل تسليم الزكاة لحكومة أبي بكر الصديق، في المدينة، وفحوى مطالب وفودها التي وفدت إلى المدينة، تقر بالإسلام الدين وتطلب فك ارتباطها بوحدة الدولة السياسية، وكيف أن ذلك كان يعنى رفض هذه القبائل لسلطة خليفة قرشي لم يستشاروا في اختياره، دون أن يعنى رفض الدين الإسلامي؛ لأنهم قد دانوا له وتدينوا به بالحرية والاختيار . . يقول الخطيل بن أوس:

أطعنا رسول الله إذا كان بيننا فيالعباد الله ما لأبى بكر؟! أيور ثها بكراً إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر

 <sup>(</sup>١) نزا: وثب. ومن الذكر على الأنثى: سافدها ووطئها. . وأصلها في سفاد ذي الحافر والظلف والسباع! ـ

<sup>(</sup>٢) [تاريخ الطبري] جـ ٣ ص ٢٧٦.

فهالا رددتم وفدنا بإجابة وهلا حسبتم منه راعية البكر فإذا الذي سألوكم فمنعتم لكالتمر أو أحلى لحلف بني فهر(١)!

ولقد كان وراء منع هذه القبائل تسليم الزكاة لحكومة أبى بكر الصديق تخريجًا استخرجوه لأنفسهم، وتأويلاً تأولوا به قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّر هُمْ وَتُزكّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]. فقالوا: إنهم كانوا يدفعون الزكاة - [الصدقات] - إلى من كانت صلاته [سكن لهم] - وهو الرسول عَيْنَهُم - وفق - وليس كذلك حال أبى بكر الصديق ولا حال غيره، فليس عليهم - وفق هذا التأويل - أن يدفعوا صدقاتهم إلى من لايستطيع أن تكون صلاته لهم سكنًا! . . ذلك كان تأويلهم . . وهو شاهد آخر على إيمانهم بالدين، ومن ثم على الطبيعة السياسية للحرب التي اشتهرت في تاريخنا باسم "حروب الردة" والتي وصف هذا الطرف من أطرافها بوصف "المرتدين"! . .

لكن . . من الحق ومن الواجب أن نسأل: إذا كان الأمر كذلك ، فلم اشتهر وصف هذه القبائل المسلمة بصفة «الردة» ، وسموا «بالمرتدين» ، هكذا بإطلاق ، ودون التمييز بين «الردة» عن الدين ، بالكفر ، وبين «الردة» عن الوحدة السياسية للدولة ، بالانفصال السياسي والانشقاق الإداري؟! . .

من الحق أن نسأل هذا السؤال. . ومن حسن الحظ أنه قد طرح في تراثنا القديم، وأجاب عليه عدد من أئمة الفكر وأعلام المؤرخين إجابة (١) [شرح نهج البلاغة] جـ ١٣ ص ٢١٠.

نزكيها ونتفق مع مضمونها كل الاتفاق . لقد طرح ابن أبي الحديد [ ٥٨٦ - ٢٥٥ هـ ١١٩٠ - ١٢٥٧ م] هذا السؤال، وأجاب عليه . . قال : « . لم قلت : إن الذين قاتلهم أبو بكر وأصحابه كانوا مرتدين؟! . . فإن المرتد من ينكر دين الإسلام، بعد أن قد تدين به ، والذين منعوا الزكاة لم ينكروا أصل دين الإسلام، وإنما تأولوا وأخطأوا؛ لأنهم تأولوا قول الله عالى \_ : ﴿ خُذْ مَنْ أَمُوالهم صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزكيهم بها وصل عليهم إن عليهم إن صلاتك سكن لهم في [التوبة : ١٠٣] . فقالوا : إنما ندفع زكاة أموالنا إلى من صلاته سكن لنا، ولم يبق بعدوفاة النبي الله من هو بهذه الصفة ، من صلاته سكن لنا، ولم يبق بعدوفاة النبي الله من هو بهذه الصفة ، فسقط عنا وجوب الزكاة ، وليس هذا من الردة في شيء ، وإنما سماهم الصحابة أهل الردة على سبيل المجاز ، إعظامًا لما قالوه وتأولوه ا(١٠) ! . .

فهل بعد ذلك شك في الطابع السياسي لقتال تلك الحرب؟ . . و في الطبيعة السياسية لذلك الصراع العنيف؟ . . و هل يستطيع لفظ «الردة» أن يحجب هذه الطبيعة السياسية عن أعين الباحث وعقل المتأمل ولب المفكر في ذلك الصراع؟ . .

لا نعتقد. . بل لا نظن! . .

#### ٣ ـ حروب الفتوحات

أما حروب الفتوحات التي نهضت بها الدولة العربية الإسلامية ، وخاصة على عهد عمر بن الخطاب [٤٠ ق هـ ٣٣هـ على عهد عمر الخطاب [٤٠ ق هـ ٣٣هـ ١٨٤ م] (١) [شرح نهج البلاغة] حـ ١٣ ص ١٨٧ . فإن وضوح طابعها السياسي، وانتفاء شبهة الحرب الدينية عنها، لايحتاج إلى تفصيل حديث. . فهى فتوحات لم تفرض عقيدة الإسلام، وإنما امتدت بحدود الدولة السياسية إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية، وهى قد تركت لأهالى البلاد المفتوحة حريتهم فى الاعتقاد، مسيحيين كانوا أم يهودًا أم مجوسًا، بل لقد أتاحت لهم من الحريات الاعتقادية والدينية فوق ما كانوا يتمتعون به قبل هذه الفتوحات، فقد فرضت على بعضهم ضريبة زهيدة مقابل إعفائهم من ضريبة الجندية والقتال، لأمر اقتضاه أمن الدولة الناشئة وطبيعة التكوين العربي لجيشها المقاتل ومن شارك من أبناء البلاد المفتوحة وهو على دينه في القتال سقطت عنه هذه الجزية [ضريبة الجندية والقتال](١).

وفتوحات تترك أهل البلاد المفتوحة على عقائدهم الدينية . . وقتال لا يدخل المهزوم في دين المنتصر هو أدخل في السياسة إلى الحد الذي لا يحتاج في إثبات طبيعته هذه إلى دليل ، وأبعد عن القتال الديني بُعند الإكراه والقسر عن أن يكون وسيلة للتصديق القلبي والاقتناع الحر واليقين الباطني الذي لا يرقبه ولا يراقبه سوى علام الغيوب! . .

ويؤكد الطابع السياسي لفتال حرب الفتوحات هذه ذلك الطابع التحريري والمضمون الوطني الذي برز كمحتوى لعملياتها ومعاركها. . فالصراع الحضاري العنيف كان قائمًا ، وعمدًا امتدادًا تاريخيًا بين الغرب

 <sup>(</sup>١) انظر كتابنا [الإسلام والوحدة القومية] ص ٨٩ ـ ١٠٦ . طبعة بيروت ـ الثانية ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة ١٩٧٩م.

والشرق منذ قرون، وكانت «روما» فيه طرفًا، و«فارس» هي الطرف الثاني، وحروبهما، بما أسفرت عنه من هزائم وانتصارات، هي المد والجزر الذي تمثلت فيه علاقات القوى بين الفريقين. وكانت فتوحات الإسكندر المقدوني [٣٥٦ ـ ٣٢٣ ق.م] قد حسمت إحدى جولات هذا الصراع لحساب الغرب والبيزنطيين، وأصبح الفرس عاجزين عن قيادة الشرق في هذا الصراع، وعن النهوض بعبء تحرير الشام ومصر والمغرب من سيطرة الروم، فكان ظهور «الإسلام»، بما أحدث من آثار سياسية، وبما أقام من دولة فتية، وبما أنجز من وحدة قومية حولت القبائل العربية إلى جيش باسل في القتال . كان ذلك الظهور للإسلام إيذانًا بتولى الجماعة العربية زمام القيادة للشرق في هذا الصراع القديم المتجدد، ومن المحايت الروم البيزنطيين، أعان العرب المسلمين فيها وساعدهم عليها أهل البلاد الأصليون، مع احتفاظهم بدياناتهم القديمة، بل مع اشتراكهم مع الروم البيزنطيين في الإيمان بدين المسيح! . .

وعلى الجانب الشرقى كان فتح العراق العربى تحريراً له من سيطرة فارسية ظالمة، وكان فتح فارس ذاتها إنهاء لنظام اجتماعى فاسد، غدا فساده ثغرة في جدار الشرق مكنت منه الغزاة، وغدت مظالمه الاجتماعية والعرقية قيداً يحول دون أهل فارس ودون الإبداع الحضاري الذي أهلهم له التاريخ والتراث الذي يملكون.

فهى حرب تحرير . . وهو قتال سياسى ، اقتضته شئون الدولة وضرورات الصراع العالمي بين الشرق الفتي والغرب المتقهقر . . وليس فيه من الدين والحرب الدينية سوى الأعلام والرايات التي حارب تحت ظلالها المقاتلون! . .

#### ٤ ـ الحروب بين المسلمين

استخدم المسلمون العنف، والعنف المسلح في صراعاتهم الداخلية، أول ما استخدموه، في ثورتهم التي أنهت عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان [٤٧] ق. هـ ٣٥ هـ ٧٧٥ - ٢٥٦م]، وهي الثورة التي انتهت بقتله عليه رضوان الله!.. ولم يقل أحد، يعتد برأيه من مفكري الإسلام، إن طرفًا من أطراف هذا الصراع العنيف قد كفر بدين الإسلام، ولا إن هذا الصراع كان صراعًا دينيًا يستهدف منه كل طرف فرض عقيدته الدينية على الطرف الآخر، بل لقد أطبق الإجماع على أنه كان صراعًا سياسيًا واجتماعيًا، استهدف الثوار منه تغيير المظالم التي حدثت، وعزل الولاة الذين استبدوا، وخلع الخليفة الذي عجز عن تنفيذ مطالب الثوار.

وفي عهد الخليفة الراشد الرابع على بن أبي طالب [٢٣ ق. هـ - ٠ هـ م - ٢٠ م - ٢٦ م] حدثت أول الحروب الحقيقية والكبرى التي كان طرفاها من المسلمين! . . ففي موقعة «الجمل» كان على وأنصاره في جانب، وطلحة بن عبيد الله [٢٨ ق. هـ - ٣٦هـ ٩٦ م - ٢٥٦م] والزبير بن العوام ٢٨ ق. هـ - ٣٧هـ ٩٦ من العشرة الذين تكونت منهم [هيئة المهاجرين الأولين] - وأم المؤمنين عائشة [٩ ق. هـ - ٥٥ هـ ١٧٨ م] وأنصارهم في الجانب الآخر . . ولم يقل أحد يعتد برأيه

من مفكرى الإسلام أن طرفًا من أطراف هذه الحرب قد كفر بالله ، أو بدلًا دينه . . بل لقد أجمعوا على الطبيعة السياسية لهذا القتال ، فهو قتال على منصب الخلافة ، وعلى وجهات النظر التي يراها كل فريق أنجع في علاج المشكلات السياسية والاجتماعية التي تفجرت بالثورة على عثمان بن عفان ، وبعدها . . بل لقد كان المتصر والقاتل يصلى على المهزوم والقتيل ، ويوارى جثمانه التراب في مقابر المسلمين ، ويطلب له الغفران والرحمة من الله! . .

وفي القتال بين على بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان [٢٠] ق. هـ - ٢٠ هـ ٦٠٠ - ٢٠ م المسلمين أن ينعقد على أن معاوية وأنصاره يمثلون «الفئة الباغية» على أمير المؤمنين على وأنصاره، معاوية وأنصاره يمثلون «الفئة الباغية واجب حتى تفيء إلى أمر الله . . ومع ذلك فهم مؤمنون مسلمون، وقتالهم سياسة بلغت مرحلة العنف المسلح، وليست دينًا؛ لأن الفريقين أبناء دين واحد، يؤمنون بإله واحد، ويشهدون بنبوة محمد، عليه الصلاة والسلام، ويحتكمون إلى القرآن الكريم، ويصلون إلى ذات القبلة الواحدة . . وليس بعد شهادة على بن الكريم، ويصلون إلى ذات القبلة الواحدة . . وليس بعد شهادة على بن المتال، وتنفى عنه أية شبهة دينية . . فلقد سأل أبو سلامة الدالاتي - وهو من أصحاب على - سأله عن أمر معاوية وصحبة ، فقال :

\_ ايا أمير المؤمنين، أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا به من هذا الدم \_[أي دم عثمان بن عفان]\_إن كانوا أرادوا الله بذلك؟. .

- \_نعم!..
- \_وترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟! . .
- ـنعم! . . إن الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعود نفعًا .
  - \_ فما حالنا وحالهم إن ابتلينا بقتال غدا؟! . .
- \_إنى لأرجو أن لا يقـتل أحـد نقى قلبـه، منا ومنهم، إلا أدخله الله الجنة »(١)1. .

فهو قتال سياسي، بين فرقاء اختلفت وجهات نظرهم في السياسة، والحكم على المواقف فيها داخل في نطاق الخطأ والصواب وليس في الكفر والإيمان. . بل إنه، بنص كلمات على بن أبي طالب، قتال بين اأهل الجنة ؟؟! . .

فلم يكن على يشك في عقيدة خصومه، أو يشكك في إيمانهم، وهو الذي يعلم براءة الإسلام من تخويل البشر سلطات دينية تحكم على العقائد والضمائر والقلوب. ولذلك فهو يتحدث عن اإيمان خصومه الذي لايشك فيه، فيقول: القد التقينا [في القتال] وربنا واحد، ونبينا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدونا. والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عشمان، ونحن منه براء الالم عليس هناك خلاف، يتقاتلون

<sup>(</sup>١) الباقلاني [التنهيد] ص ٢٣٧ . طبعة القاهرة سنة ١٩٤٧م.

<sup>(</sup>٢) [شرح نهج البلاغة] جـ ١٧ ص ١٤١.

عليه، في: التوحيد، ولا النبوة، ولا دعوة الإسلام وعقائد دينه. . بل إن «الأمر»، أي السياسة، هو موطن الخلاف، ولا خلاف فيه بينهما إلا في الموقف من قتل عثمان بن عفان، وقتلته. . فهي قضية سياسية، أثارت قتالاً سياسياً، بين فرقاء كلهم مؤمنون ومسلمون. .

وعندما يقحم نفر من "الخوارج". في ساحة الصراع، مصطلحات: "الكفر" و"الكفار"، يصفون بها عقيدة معاوية بن أبي سفيان وأنصاره، فيبدء ون موجة الانحراف الفكري الذي أصاب الكثير من فرق الإسلام ومدارسه الفكرية، عندما جعلوا السياسة دينًا، و"الخطأ" "كفراً"، و"الذنب" "شركًا بالله". عندما يبدأ الخوارج ذلك الانحراف الذي يخلط أمر "الدنيا" بأمر "الدين"، يتصدى لهم الإمام على بن أبي طالب، فيعلن قوله: "إننا، والله، ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء \_ الخوارج] - من التكفير والفراق في الدين، وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة . وإنهم لإخواننا في الدين، قبلتنا واحدة، ورأينا: أننا على الحق دونهم "القد أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل" (٢).

ف على بن أبي طالب تات ، يقرر أنه إنما يقاتل "إخروانه في الإسلام"! . . وهم جميعًا دينهم واحد، وقبلتهم واحدة . . وليس هناك

<sup>(</sup>١) [التمهيد] ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) على بن أبي طالب [نهج البلاغة] ص ١٤٧ ـ طبعة دار الشعب القاهرة.

كفر ولا تكفير لفريق من الفرقاء، أو زعم أو ادعاء بفراقه للدين. . فقط إن الخلاف في «الرأى» و«الأمر»، أى في السياسة. . فالحرب إذن سياسية، والقتال من ثم سياسي، لا علاقة له بعقائد الدين وأصول الإيان. .

هكذا كانت حروب الإسلام، وهكذا كان قتال المسلمين، حماية للدعوة، وتأمينًا للدعاة، وصدًا للفتنة عن الدين، وثأرًا وطنيًا يسترجعون به وطنهم الذى أخرجهم منه المشركون. وقتالاً قوميًا يستعيدون به وحدة الدولة التي صدع وحدتها «المرتدون» عن الوحدة القومية التي تبلورت للعرب بانتصار الإسلام في شبه الجزيرة العربية . . وحربًا لبناء الدولة، وتحرير الشرق من استعمار البيزنطيين . . وصراعًا على الخلافة أثاره الاختلاف في «الرأى» وتعدد المناهج في حل مشاكل الاقتصاد والاجتماع . .

هكذا كانت حروب المسلمين في صدر الإسلام، ومثلها في الطبيعة والأهداف كانت كل الحروب التي نشبت بين الفرق الإسلامية على امتداد التاريخ الطويل للإسلام والمسلمين . . وكما يقول الإمام محمد عبده [١٢٦٦ - ١٣٢٣ هـ ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م]: افلقد كان المشركون يبدءون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم، ولو لم يبدءوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول عَنْ الله من بلده، وفتنة المؤمنين وإيذائهم، ومنع الدعوة . كل ذلك كان كافيًا في اعتبارهم معتدين، فقتال النبي عَنْ الله مدافعة عن الحق وأهله، وحماية لدعوة الحق، ولذلك

كان تقديم الدعوة شرطًا لجواز القتال، وإنما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان . . والله ـ تعالى ـ يقول :

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. ويقول: ﴿ أَفَأَنتُ تُكِّرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي الدعاة أو يقتلهم أو يهدد الأمن ويعتدي على المؤمنين فالله \_ تعالى \_ لا يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ولا لأجل الطمع والكسب. ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة، ومنع المسلمين من تغلب الظالمين، لا لأجل العدوان، فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة الإسلام، ويؤذون من يظفرون به من المسلمين، وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين منهم. وما كان بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك، ولم يكن كله موافقًا لأحكام الدين، فإن من طبيعة الكون أن يبسط القوى على جاره الضعيف، ولم تعوف أمة أرحم في فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية، شهد لها علماء الإفرنج بذلك(١). . ولم يسمع في تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين والأشاعرة. مع الاختلاف العظيم بينهما، ولا بين هذين الفريقين من أهل السنة والمعتزلة، مع شدة التباين بين عقائد أهل الاعتزال وعقائد أهل

<sup>(</sup>١) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] جـ ٤ ص ٤٩٥ \_ ٤٩٦.

السنة، سلفيين، وأشاعرة، كما لم يسمع بأن الفلاسفة الإسلاميين تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها. نعم، سمع بحروب تعرف بحروب الخوارج، كما وقع من القرامطة وغيرهم، وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف في العقائد، وإنما أشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الأمة، ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة، ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة . وأما ما كان من حروب الأمويين والهاشميين فهي حرب على الخلافة، وهي بالسياسة أشبه، بل هي أصل السياسة! . . نعم، وقعت حروب في الأزمنة الأخيرة تشبه أن تكون لأجل العقيدة، وهي ما وقع بين دولة إيران والحكومة العثمانية، وبين الحكومة العثمانية والوهابيين، ولكن يتسنى لباحث بأدني نظر أن يعرف أنها كانت حروبًا سياسية، ويبرهن على ذلك بالولاء المتمكن بين الحكومتين اليوم، مع بقاء الاختلاف في العقيدة بين الحكومة العثمانية وابن الرشيد أمير الوهابيين (١). . لقد شهر المسلمون سيوفهم دفاعًا عن أنفسهم، وكفًّا للعدوان عنهم، ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك. ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم، فكان الجوار طريق العلم بالإسلام، وكانت الحاجة لصالح العقل والعمل داعية الانتقال إليه ١<sup>(٢)</sup>! . .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جـ٣ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جـ ٣ ص ٤٦٢ ـ

هكذا كانت طبيعة الحرب وطبيعة القتال وطبيعة الجهاد الحربي المسلح في الإسلام.. سياسية تمامًا، ومدارها: الدنيا والدولة وشئونهما، ولا شبهة يمكن أن تلحقها بحرب العقائد الدينية التي تستهدف فرض الإيمان والإكراه في الدين، أو قتال الآخرين لمجرد الاختلاف في عقائد الدين.

\* \* \*

# مقام الوطن والحرب الوطنية في الإسلام

فلا عجب، إذن بعد الذي تقدم، أن نرى اللوطن و الوطنية مقامًا عاليًا في فكر الإسلام و تراث المسلمين . . ذلك أن الذين يقولون البالسلطة الدينية و وحدة السلطتين ، الدينية و الزمنية (١) ي غضون من شأن النزعة الوطنية . . بل لقد رأينا منهم من يتحدث عنها كصنم وطاغوت يعبدها الوطنيون في المجتمع الحديث ويشركونها في العبادة مع الله (٢)؟! أما الذين يقولون ابالطبيعة المدنية السلطة الدولة في الإسلام و برفض الفكر الإسلامي للسلطة الدينية و الحكم بالحق الإلهي فإنهم لا يعجبون ولا يتعجبون من إجلال الإسلام و تعظيم فكره السياسي لمقام الوطن والوطنية ، وحث أمته وأهله على الاهتمام بهما إلى هذا الحد

 <sup>(</sup>١) انظر في دراسة هذه الأفكار ونقدها كتابينا: (الإسلام وفلسفة الحكم) طبعة بيروت.
 الثانية - سنة ١٩٧٩م. . و(الإسلام والسلطة الدينية) طبعة بيروت - الثانية - سنة ١٩٨٠م.

 <sup>(</sup>٢) انظر في دراسة هذه الأفكار ونقدها كتابينا: (الإسلام وفلسفة الحكم). و(الإسلام والسلطة الدينية).

الكبير . . فما دامت السلطة ذات "طبيعة مدنية"، فإن صراعاتها ومنها الفتال لا بدأن تكون "مدنية الطبيعة" فهو قتال سياسي إذن ، حتى وإن أطلق عليه ، الفتال في سبيل الله . . بل إن جعله في سبيل الله يصبح شهادة تمجيد وإعظام وتقديس للقتال في سبيل الوطن والحرب دفاعًا عن حوزة الأوطان! . . وكيف لا . . والله يجعل قتالنا السياسي العادل وحربنا الوطنية المشروعة ، ونضالنا المسلح لحماية الوطن وصون استقلاله جهادًا في سبيله وقتالاً يبتغي به المقاتلون وجهه ورضوانه؟! . .

بل لقد جعل الإسلام، في قرآنه الكريم، الموقف من «القضية الوطنية» معيارًا يحدد للمسلمين من تجوز لهم مودته ومصادقته والبربه، ومن لا يجوز لهم إنزاله منازل الأصدقاء والأوداء، من غير المسلمين . . فنهانا نهيًا قاطعًا عن أن نصادق أو ننصر أولئك الذين يعتدون على ديارنا، أو يخرجون منها أبناءها المسلمين .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمِ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مَنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ لِنَّهُم بِاللَّهِ رَبِكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ السَّبِيلِ ﴾ [الممتحنة: ١].

فالذين يخرجون المسلمين من أرضهم وينتزعونهم من ديارهم ويقتلعونهم من أوطانهم هم أعداء الله، كما هم أعداء لهؤلاء المسلمين أصحاب "القضية الوطنية". . بل إن تكافل الأمة الإسلامية ووحدتها العضوية حول المعتقد، ومن ثم حول المنطلقات والمقاصد والغايات، إن هذا التكافل يفرض على كل أبنائها أن يقفوا موقف العداء من أية قوة تخرج أى جماعة مسلمة من وطنها . . والإخراج من الوطن هنا لا يعنى التهجير الاضطراري فحسب، بل يشمل عزل المسلمين عن أن تكون لهم السيادة الفعلية والفعالة في أوطانهم؛ لأنه إخراج لهم من ديارهم حتى ولو كانوا بأجسادهم فيها يعيشون؟! . . إن أية قوة تصنع ذلك بأية جماعة مسلمة ، بل بأى مسلم ولو انفرد، هي عدوة لله؛ لأن الإسلام قد رفع العداء في "القضية الوطنية" إلى مرتبة العداء لله ، كما جعل القتال في سبيل الله . . والله - سبحانه - قد نهانا أن نصادق أعداءنا في "الوطنية" فليس لهم عندنا مودة أو موالاة أو نصر بأى حال من الأحوال .

وفى آية أخرى من آيات القرآن الكريم يحدثنا الله ـ سبحانه ـ عن من تجوز مصادقته من المخالفين لنا في الدين؟ وعن من لا تجوز لنا مصادقته من هؤلاء المخالفين؟ . . فإذا نحن مطالبون بألاّ نصادق ثلاث فئات . .

(أ) الذين يقاتلوننا في الدين، بالحيلولة ـ بواسطة القتال والصراع العنيف ـ بيننا وبين حرية الدعوة وأمن الدعاة. . أي يقاتلوننا عداء منهم لحرية الضمير والاعتقاد.

(ب) والنذين يخرجون المسلمين أو بعضهم من ديارهم، على أي نحو كان هذا الإخراج، تهجيراً بالاضطهاد، أو عزلاً عن امتلاك خيرات الوطن والتحكم في مقدراته نتيجة للاحتلال والنهب والاستغلال! . .

(جـ) والذين يظاهرون أى يساعدون مجرد مساعدة على إخراج المسلمين من ديارهم وأوطانهم، على أى نحو كانت المظاهرة والمساعدة في القهر الوطني من هؤلاء لأعداء المسلمين!..

نعم. . يوجز الله\_سبحانه وتعالى\_أوامره تلك، ويلخص لنا وصاياه هذه في قوله:

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مَن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُوهُمْ وَمَن يَتَولِّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾

[المتحنة: ٨ ـ ٩].

فللمسلمين - إذن - أن يقيموا علاقات البر والمودة مع مخالفيهم في الدين إذا هم لم يفتنوهم بالقتال عن دينهم، ولم يخرجوهم من أرضهم إخراجًا جسديًا أو معنويًا . ولهم أن يقسطوا إلى هؤلاء المخالفين إذا هم لم يصنعوا شيئًا من ذلك . . بل لقد فسر بعض أثمة تفسير القرآن الكريم معنى «القسط» هنا بما هو أكثر من «العدل» ؛ لأن العدل واجب على المسلمين دائمًا وأبدًا، مع الموافقين والمخالفين، الأصدقاء منهم

والأعداء.. واجب «فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل!».. وقالوا: إن معنى ﴿وتقسطوا إليهم﴾: «أي تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة!»(١).

إلى هذا الحد تجب المودة ويلزم البر ويتعين القسط للذين لا يتخذون من أوطاننا وقضيتنا الوطنية موقف عداء. . وفي المقابل ينهانا الله سبحانه - عن التولى - مجرد التولى - لمن يتخذون موقفاً عدائيًا من قضايانا الوطنية ، مباشرة كان عداؤهم هذا أو بمجرد مظاهرتهم ومناصرتهم لهؤلاء الأعداء! .

بل لقد بلغ القرآن الكريم بقضية الوطن وعقيدة الوطنية الذروة عندما جعل الحفاظ على استقلال الوطن والدفاع عن حوزته، بشجاعة أهله واستبسالهم، الأمر الذي يحقق للمواطنين المعنى الحقيقي للحياة! . . وبالمقابل جعل الجبن والفرار والتفريط في حرية الوطن واستقلاله موتًا لهؤلاء المواطنين الذين فرطوا في وطنهم وأهملوا مشاعرهم الوطنية . . فهم بفقدانهم استقلال وطنهم أموات في هذا الوطن، حتى وإن كانوا يعيشون ويأكلون ويشربون! . . لأن فقد الاستقلال يساوى ويعنى فقد المعنى الحقيقي للحياة! . .

يقرر القرآن الكريم ذلك . . ويضرب عليه المثل من قصص الأولين وتاريخ الغابرين :

<sup>(</sup>١) (الجامع لأحكام القرآن) جـ ١٨ ص ٥٥.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَيضْلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْشَرَ النَّاسِ لا اللَّهُ مُوتُوا ثُنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ يشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]

فهم لم ينهزموا من قلة في العدد، فهم ألوف، وإنما انهزموا من خور وحذر من الموت وضعف أصاب شجاعتهم ووطنيتهم، فخرجوا من ديارهم، فارين مهاجرين، أو معزولين عن حكمها والتحكم في أمرها والاستمتاع بخيراتها، رغم بقاء أجسادهم فيها. . فكان ذلك بمثابة أمر تكويني من الله بموتهم! . . فلما ثابوا إلى رشدهم، وتعهدوا عاطفتهم الوطنية بالنماء، فاحتموا بها وتسلحوا بأسلحتها، واستردوا وطنهم واستعادوا استقلاله، كانت لهم الحياة! (ثم أحياهم)؟! .

بل لقد زكت الآية الكريمة ذلك الاستقلال الوطني، الذي هو الحياة، بوصفها إياه بأنه من الفضل» الله على الناس، وتحدثت الآية التالية لها عن أن صون الاستقلال، والحفاظ على هذه الحياة رهن بالقتال: (وقاتلوا).. ثم جعلت هذا القتال، الذي يستهدف استقلال الوطن وعودة الروح والحياة الوطنية.. جعلته قتالاً في سبيل الله!..

تلك هي الذروة التي بلغها الوطن والوطنية في آيات القرآن الكريم، وتلك هي القدسية التي أضفاها الإسلام على القتال السياسي، لا الديني، في سبيل الوطن والوطنية واستقلال الأوطان. لقد جعل الحياة في وجودها، كما جعل في فقدانها الموت والعدم والفناء!

وحتى يطمئن القلب، وتزداد القناعة، ويرسخ اليقين بهذه المعاني التي أشرنا إليها، نقرأ كلمات الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، تلك التي كتبها عندما وقف أمام هذه الآيات من كتاب الله: «تلك سنة الله \_ تعالى\_ في الأمم التي تجبن فلا تدفع العادين عليها . . وحياة الأم وموتها ، في عرف الناس جميعهم، معروف، فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفني قوتهم، وأزال استقلال أمتهم، حتى صارت لا تعد أمة، بأن تفرق شملها، وذهبت جامعتها، فكل من بقوا من أفرادها خاضعون للغالبين ضائعون فيهم، مدغمين في غمارهم، لا وجود لهم في أنفسهم وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم، ومعنى حياتهم هو: عودة الاستقلال إليهم . . إن الجبن عن مدافعة الأعداء ، وتسليم الديار ، بالهزيمة والفرار ، هو الموت المحفوف بالخزى والعار، وإن الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة الملَّية \_ (الوطنية) \_ المحفوظة من عدوان المعتدين . . والقتال في سبيل الله . . أعم من القتال لأجل الدين ؛ لأنه يشمل أيضًا الدفاع عن الحوزة إذا همّ الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضنا، أو أراد العدو الباغي إذلالنا، والعدوان على استقلالنا، ولو لم يكن ذلك لأجل فتنتنا عن ديننا. . فالقتال لحماية الحقيقة كالقتال لحماية الحق، كله جهاد في سبيل الله . . ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين! . . ه(١١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جـ ٤ ص ١٩٥ ـ ١٩٧.

هكذا تناول الإسلام قضية الحرب والقتال والجهاد القتالي. .

\* فهو عندما أنكر «الكهانة والكهنوت» أنكر وجود «السلطة الدينية» في سياسة المجتمعات الإنسانية . . ومن ثم كانت الحرب فيه «سياسة» . . وليست «دينا» . . لأنها إحدى وسائل العمل السياسي فهي امتداد للسياسة ، لكن بأدوات العنف في الصراع! . .

\* وهو عندما قرر أن (لا إكراه في الدين) نفي ورفض أن يكون القتال سبيلاً لتحصيل «الإيمان»، الذي هو يقين باطني وتصديق قلبي، لا يتحصل إلا بالإقناع ولا يتحقق إلا بالاقتناع . . ومن ثم نفي ورفض أن يكون هناك قتال ديني لنشر الدين وفرض الإيمان! . .

\* وهو عندما جعل اللقضية الوطنية" \_ العيش في الوطن الحر أحراراً \_ مكانًا عاليًا في فكره، وفي قرآنه الكريم، حتى كادت أن تكون محور القتال المشروع فيه، إنما كان يرفع من قدر الوطنية ويعلى من مكان "الوطن"، ومن ثم يقدس القتال الذي شرعه ودعا إليه سياجًا يصون به المسلمون أوطانهم من الأعداء والطامعين.

وناهيك بفكر يجعل القتال في سبيل الوطن جهادًا في سبيل الله؟!.

### شبهة الحرب الدينية

لكن . .

وعلى الرغم من هذا الوضوح، وذلك الحسم اللذين يتحلى بهما موقف الإسلام من هذه القضية: "طبيعة الحرب والجهاد في الإسلام". فإن جمهوراً من العامة يظنون أن المسلمين مطالبون، دينيا بمقاتلة مخالفيهم في الدين حتى يؤمنوا بالإسلام، ويكون الدين كله لله . . ومع جمهور العامة، هؤلاء يقف نفر من مثقفي الإسلام ومفكريه! . . الأمر الذي يجعلنا أمام "شبهة"، للحرب الدينية، عالقة بسماء الفكر في عالم الإسلام، لابد من تبديد سحابتها، طلبًا لصفاء تلك السماء من الغيوم، ووصولاً إلى تبرئة فكرنا الإسلامي من مثل تلك «الشبهات»! . .

حقًا. . يأمر الله\_سبحانه وتعالى\_المؤمنين بالقتال حتى يكون الدين لله، فيقول:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. لكن لننظر إلى السياق الذى جاءت هذه الآية الكريمة في ختامه، ولنبحث عن سبب نزولها. . وعن "الفعل" و"التطبيق" الذى نهض به الرسول عن المؤمنون تنفيذاً لهذا الأمر الإلهى بالقتال حتى يكون الدين لله . . لننظر في ذلك ونبحث حتى يستبين لنا الحق في هذا الموضوع . .

# إن سياق هذه الآية القرآنية يقول:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (17) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (19) فَإِنَ انتهوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ فَإِنْ قَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لللهِ فَإِن انتهوا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالَمِنِ ﴾ [البقرة: ١٩٠٠].

قالمطلوب هنا ليس قتال "المخالفين" لنا في الدين، وإنما قتال "الذين يقاتلون" بين هؤلاء "المخالفين"، فحكمة القتال وسببه هو "قتال" هؤلاء المخالفين لنا، "لعدوانهم" علينا، وليس لمجرد "الخلاف لنا في الدين"!.. ذلك أن الإسلام لا ينهى - فقط عن مقاتلة المخالفين لمجرد الاختلاف الديني معهم، بل إنه يدعو إلى مودتهم والقسط إليهم طالما هم لم يقاتلونا في الدين!.. فإن هم قاتلونا، واعتدوا علينا، وانتهكوا الحرمات، وجب علينا قتالهم، واستحلال الحرمات التي استحلوا، حتى

ولو كانت الأشهر الحرم والمسجد الحرام. . فذلك جزاء من يصنع ذلك من الكافرين! . .

\* ثم . .! إن هذه الآيات قد نزلت في السنة السابعة من الهجرة ، عندما هم المسلمون أن يدخلوا مكة معتمرين "عمرة القضاء"، تلك التي اتفقوا عليها في العام الماضي عام الحديبية مع مشركي مكة . . وكان الاتفاق أن يدخل المسلمون مكة معتمرين ، لا يحملون من السلاح إلا ما يحمله المسافر "السيوف في القرب" (الأغماد)! . . ويوسها خشى المسلمون غدر المشركين، وتوجسوا خيفة من أن يأخذهم المشركون على غرة ، وهم بسلاح المسافر ، الذي لا يغني في القتال ، وهم في الشهر الحرام - ذي القعدة والبيت الحرام ، حيث لا تحل الحرب ولا يجوز أن تسفك الدماء! . .

وأمام مخاوف المسلمين هذه احتاط الرسول على فجهز السلاح والدروع والرماح، وأعد مائة فرس، جعل عليها محمد بن مسلمة، والدروع والرماح، وأعد مائة فرس، جعل عليها محمد بن مسلمة، وجعل على السلاح بشير بن سعد ولي ، فأقاموا بعدة القتال هذه على مقربة من الحرم. وقال الرسول على \* "يكون قريبًا منا، فإن على ماجنا هيج - (دهمتنا حرب) - من القوم كان السلاح قريبًا منا! \*(١).

وأمام تحرج المسلمين من أن يضطروا إلى مقارفة المحظور: القتال في الشهر الحرام بالمسجد الحرام. . نزلت الآيات الكريمة تأمرهم بالقتال في

<sup>(</sup>١) (الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي) جـ ٤ ص ٣١٩.

الشهر الحرام والمسجد الحرام، إذا بدأهم المشركون بالقتال وحدث منهم العدوان. ذلك أن مراد المشركين هو "فتنة" المؤمنين عن دينهم، وهي أشد من القتل وأعظم! . . فالقتال هنا لرد العدوان، وحتى ينتهى المشركون عن عدوانهم، وتمتنع فتنتهم، فيكون الدين والتدين لله، لا للقهر والقسر الذي يفرضه المشركون، بالفتنة والعذاب، على المستضعفين من المؤمنين! . . وبعد أن نزلت هذه الآيات، دخل المسلمون مكة معتمرين، ولم يقع من المشركين عدوان، ومن ثم لم يحدث من المسلمين قتال . .

ذلك هو سياق الآيات . . وهذه هي أسباب نزولها . . وعموم حكمها مرتبط بمواجهة العدوان ، وعدوان «المشركين» خاصة . . الأمر الذي يمنع من أن تكون تلك الآيات دليلاً على مشروعية الحرب الدينية في الإسلام! . .

أما الحديث الذي يرويه أبو هريرة ، وفي ، عن الرسول عليه ، والذي يقول فيه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله تعالى . . (١).

أما هذا الحديث، والذي يبدو، للعامة وانصاف المشقفين ثقافة إسلامية، من ظاهر ألفاظه، أنه يدعو إلى مقاتلة المخالفين في الدين حتى

<sup>(</sup>۱) رواه: البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وأبو داود، وابن ماجة، والدارمى، وابن حنبل.

يثوبوا إلى عقيدة التوحيد. . فإن الفقه الحق لمعناه يتطلب ما هو أكثر من النظر العابر لظاهر الألفاظ . .

\* فالمراد "بالناس" الذين أمر الرسول على بقتالهم: "المشركون" من العرب، أولئك الذين كانوا يمنعون - بالفتنة والعدوان - دعوة الإسلام من أن تتخذ لنفسها القاعدة الآمنة التي ينطلق منها الدعاة، فلا بد لكل دين من دار تعرف تعاليمه فيها طريقها إلى الممارسة والتطبيق، ويتخذ منها دعاته وطناً يضمن لهم الأمن في ممارسة شعائره والحرية في التبشير بعقائده. . وعندما سلك "الناس" - "العرب المشركون" - طريق الفتنة والعدوان للحيلولة بين الإسلام وبين أن تكون له قاعدته هذه ووطنه هذا، أمر الرسول على الإسلام حتى لا يكون بأرض العرب دينان . . فلما خلصت أرض العرب للإسلام، فتح الإسلام صدره، خارج تلك الأرض، ضامنًا الحرية الدينية لغير المسلمين! . .

ويشهد لأن المراد "بالناس"، في هذا الحديث، هم "مشركو العرب" خاصة، أن لفظ الحديث قد ورد في بعض الروايات واضعًا لفظ "المشركين" بدلاً من لفظ "الناس" تارة، وواضعًا لفظ "العرب" بدلاً من لفظ "الناس" تارة أخرى!..

\* بل إن إحدى الصور التي روى عليها هذا الحديث تشير إلى أن المقام لم يكن أبداً مقام إكراه في الدين، ولا جبر \_ بالقتال \_ على أن يقول الناس: «لا إله إلا الله». . إذ تشير تلك الرواية إلى أن الرسول عَيَا ﴿ ، قد حتم هذا الحديث بأن «قرأ:

## ﴿ فَلَا كُورُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (١٦) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ ﴾

[الغاشية: ٢١\_٢٢].

فمنطوق الآية ، التي ختم الرسول عَرِينَ الحاديث ، ومفهومها يقطع ببراءة الإسلام من اتخاذ القتال أداة للإيمان بالتوحيد! . .

\* ثم. . ألا يقطع موقف الرسول على المناه من مشركي قريش يوم فتح مكة أى شك باليقين؟ . . لقد قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء . . ولم يتعقب بالقتل أولئك الذين كانوا يبكون لزوال الأصنام وتحطيمها . . وإنما ترك قلوبهم لتقتنع بالتوحيد بواسطة الإقناع والاقتناع . . فهو مذكر . . وليس بالمصيطر . . و لا إكراه في الدين! . .

#### 泰泰泰

ومع كل هذا الوضوح . . ورغم تهافت الشبهات في هذا المقام . . فإن بعضاً من مثقفي الإسلام ومفكريه يزعمون أن «النهج الانقلابي» للإسلام يطلب من حزبه ألا يكتفي بالحرب الدفاعية التي تقف عند حماية الدعوة وتأمين الدعاة ، فيقول: إن حرب الإسلام هجومية أيضًا: لا ضد المخالفين في الدين حتى يعتنقوا عقائده ، وإنما ضد كل حكومات المعمورة وجيوشها ، التي تزيد على المائة والخمسين ، وذلك حتى يرتفع سلطان هذه الحكومات عن شعوبها ، فتتحقق لهذه الشعوب الحرية في التدين بالإسلام أو عدم التدين به . . فلا بد من محاربة حكومات المعمورة ، وهزيمة جيوشها ، وأخذ الجزية من شعوبها ضمانًا لفتح الطريق أمام دعوة الإسلام ودعاته ببلاد تلك الحكومات! . .

أما نصوص هؤلاء المثقفين والمفكرين الإسلاميين، حول هذه الدعوة، فإنها تقول: «.. إن الإسلام فكرة انقلابية ومنهاجًا انقلابيًا يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره. ويؤسس بنيانه من جديد. والإسلام يتطلب الأرض، ولا يقنع بقطعة أو بجزء منها، وإنما يتطلب ويستدعى المعمورة الأرضية كلها. والجهاد الإسلامي هجومي دفاعي معًا. والحزب الإسلامي لا يتحرج في استخدام القوى الحربية لتحقيق غايته هذه (١١) . إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه الإقليمية ورضى أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! . ولكن الإسلام لا يهادنها، إلا أن تعلن إسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية، ضمانًا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها . . . (١٢).

### ونحن نقول:

إن كون الإسلام فكرة انقلابية ، أى نهجًا ثوريًا ، يعنى عداء ه للظلم ورفضه للواقع الظالم ، ودعوته أهله لإقامة العدل حيثما ارتفعت شهادة أن لا إله إلا الله ، محمد رسول الله . . لكن ذلك لا يعنى القول بأن الإسلام يطلب أرض المعمورة كلها ؛ لأن هذه الدعوة لا تتسق إلا إذا جاز

<sup>(</sup>١) أبو الأعلى المودودي (الجهاد في سبيل الله) ص ٢٣ ـ ٢٩ ـ ٥١ . طبعة القاهرة - ضمن مجموعة - سنة ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب (معالم في الطريق) ص ٨٧. دار الشروق سنة ١٩٨٠م.

تصور انفراد الإسلام، كدين، بهذه المعمورة كلها. والذي جاء به القرآن الكريم، واتفق عليه مفسروه هو أن حكمة الله ومشيئته قد اقتضت التعدد في الشرائع الدينية، الناشئ عن تعدد أم الرسالات السماوية التوحيدية . . ففي القرآن الكريم يقول الله، سبحانه وتعالى :

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزِلَ اللّهُ وَلا تَتَبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَ لَكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لَيَبْلُوكُمْ في مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلْفُونَ﴾ [المائدة: 8٨] ..

والمفسرون لهذه الآية القرآنية المحكمة يقولون: إن «الشرعة والشريعة:

هى الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى النجاة . . ومعنى الآية : أن الله - سبحانه - قد جعل التوراة لأهلها ، والإنجيل لأهله ، وهذا فى الشرائع والعبادات ، والأصل : التوحيد ، لا خلاف فيه . ﴿ ولو شاء الله الشرائع واحدة ﴿ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ﴾ أى ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم ، والابتلاء : الاختبار ا . ، (١) .

وفي آية أخرى يقول الله ـ سبحانه وتعالى \_: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجُعَلَ اللَّهِ مِنْ أَمِنُ وَلَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٨ \_ ١١٩]. خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٨ \_ ١١٩].

<sup>(</sup>١) (الجامع لأحكام القرآن) جـ ٦ ص ٢١١.

وأئمة تفسير القرآن الكريم يرون هذه الآية شاهدًا على أن اختلاف البشر في الشرائع الدينية هو الحكمة التي خلقهم الله لها! . . .

فهى إرادته، ومن ثم فلا معنى لتصور وحدة فى الشريعة تعم البشرية وتضم أهلها، ومن ثم فلا معنى لاتخاذ السبل لتحقيق هذه الوحدة فى الشريعة. . وذلك فيضلاً عن أن تكون تلك السبل عنفًا وقسالاً وجهادًا؟! . .

"فسعيد بن جبير (٤٥ \_ ٩٥ هـ \_ ٧١٤م) يرى أن المراد بالأمة الواحدة: "ملة الإسلام وحدها" أى شريعة الإسلام.. " فكون الدين لله \_ إذن \_ لا يعنى إمكانية تحقق سيادة الشريعة الإسلامية والملة الإسلامية أبناء البشرية جميعًا!..

«ومجاهد بن جبر المكى (٢١هـ ١٠٤ ـ ١٠٤ ـ ١٢٢م) وقتادة بن دعامة السدوسي (٢١ ـ ١١٨هـ ١٨٠ ـ ٢٣٦م) يفسران قول الله في الآية: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ ﴾ بحتمية بقاء الناس على أديان ـ أي شرائع - شتى. والحسن البصري (٢١ ـ ١١٠هـ ١٤٢ ـ ٧٢٨م) وعطاء بن دينار (١٢٦ ـ ١٢٦ ـ ٧٤٤م) يفسرون قوله ـ سبحانه ـ ﴿ولذلك خلقهم ﴾ فيرون أن «الإشارة للاختلاف، أي وللاختلاف خلقهم!» (١).

فإن كان انفراد الشريعة الإسلامية بأهل المعمورة هو مما أحاله القرآن، فهل من الفكر الإسلامي في شيء أن نقول: إن الإسلام يطلب المعمورة كلها، ولا يقنع بقطعة أو بجزء منها؟! . .

<sup>(</sup>١) (الجامع لأحكام القرآن) جـ ٩ ص ١١٤ ـ ١١٥ .

وإذا سالم غير المسلمين عالم الإسلام وأهله، وأطلقوا الحرية أمام الدعوة إليه والتبشير بعقائده، فهل من الفكر الإسلامي في شيء الحديث عن ضرورة الحرب الهجومية على حكومات المعمورة جميعها؟! . .

وألا يكون الأوفق والأجدى أن نتأمل كلمات الإمام محمد عبده:

«لقد كان قتال النبي عَيَّاهُم ، كله مدافعة عن الحق وأهله ، وحماية لدعوة الحق . . ١١٠٠ .

وكلمات الشيخ حسن البنا (١٣٢٤ \_١٣٦٨ هـ ١٩٠٦ \_ ١٩٤٩م):

القد فرض الله الجهاد على المسلمين، لا أداة للعدوان، ولا وسيلة للمطامع الشخصية، ولكن حماية للدعوة وضمانًا للسلم وأداء للرسالة الكبرى التي حمل عبثها المسلمون. وإن الإسلام كما فرض القتال شاد بالسلام، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَإِن جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ (٢) [الأنفال: ٦١].

\* وإذا جاز لنا أن نشبه "المجتمع الدولي"، الملتزم بمواثيق المنظمات الدولية التي ارتضتها حكوماته، بمجتمع واحد ومتعاهد ومتعاقد، شأنه شأن جماعة المسلمين مع غير المسلمين في دار الإسلام، من حيث الالتزام بعقد "الذمة" وأمانها. . فهل يصبح، أمام الفكر الإسلامي، مجال

<sup>(</sup>١) (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) جـ ٤ ص ٤٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) حسن البنا (رسالة الجهاد) ص ٨٥. طبعة القاهرة \_ضمن مجموعة عنوانها الجهاد في سبيل الله \_ منة ١٩٧٧م.

لدعوى الحرب الهجومية على حكومات المعمورة وجيوشها جميعًا، بزعم لزوم هزيمة كل تلك الحكومات وجميع هذه الجيوش، وصولاً لرفع الضغط المادي عن ضمائر شعوب المعمورة حتى تنظر بحرية في عقائد الإسلام؟!..

\* ثم. . ألا يدعونا العقل أن نسأل أنفسنا: هل حربنا لتلك الحكومات
 وجيوشها هي مما يقربنا ويقرب إسلامنا من قلوب وعقول شعوب تلك
 الحكومات؟! . أم أن العكس هو الوارد والأكيد؟ . .

وأن تلك الشعوب ستهب مع حكوماتها وجيوشها - التي هي بعض منها - لتقف، لا ضد المسلمين فحسب، بل وضد الإسلام الذي ترتفع راياته فوق ميادين تلك الحرب الدينية؟!. إن تخيل مثل تلك الحرب أمر يدعو إلى الرثاء . . نفس الرثاء الذي يدعو إليه فكر دعاتها من مثقفي الإسلام ومفكريه؟! . .

\* وحتى إذا حكمنا على دول كثيرة في الأسرة الدولية "بالنفاق" لما بين إعلانها الالتزام بالمواثيق الدولية وبين محارستها العدوانية من فروق وصفارقات. فإن السلوك الإسلامي تجاه "المنافقين" لا يصل، في العنف، إلى حد الحرب والقتال. في المنافقون" الذين يعتزلون قتالنا ليس لنا عليهم من سبيل، فضلاً عن سبيل العنف والحرب والقتال! . . يقول الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين:

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً (٨٨) وَدُوا لُو تُكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءُ فَلا تَتَخَذُوا مَنْهُمْ أُولْيَاءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَلا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ وَلَيّا وَلا نَصِيراً ( ١٠٠ ) إِلا الّذين يَصلُونَ إِلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ وَلا نَصِيراً عَدُوهُمْ أَنْ يُقَاتلُوكُمْ أَوْ يُقَاتلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتلُوكُمْ أَوْ يُقَاتلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَم فَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتلُوكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَم فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ( ١٠٠ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوا اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ( ١٠٠ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمُنُوا وَيَقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَلْقُوا إِلَى الْفَتْنَةُ أُرْكُسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولائكُمْ جَعَلْنَا مُبِينا ﴾ [النساء: ١٨٨ - ٩١].

فالذين يكفون الأيدي عن قتالنا، ويلقون حبال السلام إلى عالم الإسلام وأهله، لا سبيل لنا عليهم، أما «المنافقون» الذين لا يكفون أيديهم عن قتال المسلمين فإن «السلطان» الذي قرر الله لنا عليهم يدعونا إلى قتالهم، رداً للعدوان، وتأمينًا لعالم الإسلام وحريات المسلمين. . «فالعدوان» أو «المسالمة» هو المعيار، وليس «النفاق» ولا «الخلاف في الدين»! . .

ثم ليسأل كل مخلص للإسلام نفسه، وليتوجه كل غيور على
 المسلمين إلى ضميره بهذا السؤال:

أى الأسلحة أمضى في نصرة الإسلام، وتزيينه في عقول المخالفين، وتقريبه من قلوبهم. سلاح الحرب والقتال ضد حكومات البلاد المخالفة وجيوشها وهي التي ستكون بالقطع ضد شعوبها؟؟ . . \_ أم سلاح النهضة الإسلامية ، المؤسسة على الوعى الناضج بحقيقة الإسلام الدين والإسلام الحضارة ـ تلك التي ستحول عالم الإسلام وبلاد المسلمين إلى شاهد صدق على عظمة الإسلام وتقدميت وجدارته بأن يكون الدين الذي تدين به الإنسانية الراشدة ، دون سواه؟؟ . .

إن حال المسلمين هو أكبر مطعن يوجهه الخصوم إلى هذا الدين الحنيف. وإن تغيير هذه الحال، وتبديل ذلك الواقع، وإقامة النهضة الإسلامية الحقيقية هي "الحرب" التي لا بد لكل داعية ومفكر إسلامي من أن يستنفر المسلمين إلى خوضها . . ذلك أن تجسيد "النموذج الإسلامي" على أرض عالم الإسلام هو "الجيش" الإسلامي المؤهل "لغزو" قلوب الإنسانية المتحضرة وعقول الأحرار في أقطار المعمورة جميعها . .

أما الحديث عن أن الإسلام يوجب على أهله قتال كل حكومات المعمورة وجيوشها فإنه أقرب إلى «هذيان الضعفاء» ينفسون به عن العجز إزاء القهر الذي يمارسه الطغاة - الداخليون منهم والخارجيون - إزاء عالم الإسلام وشعوبه . . وهو «هذيان» يسخر منه الواقع الإسلامي بإمكانياته الحالية والمحتملة ، ومن ثم فلا أثر له إلا جلب العداء للمسلمين والنفور من الإسلام! . . وذلك فضلاً عن منافاة فكر دعاة هذه الحرب الدينية لفكر الإسلام الحق في هذا الموضوع! . .

فليس في الإسلام حرب دينية . . لأن القتال لا يمكن أن يكون سبيلاً لتحصيل التصديق القلبي واليقين الباطني ، الذي هو «الإيمان» . والقتال في الإسلام سبيل يلجأ إليها المسلمون عند الضرورة . . ضرورة حماية الدعوة وتأمين الحرية للدعاة ، وضمان الأمن لدار الإسلام وأوطان المسلمين . . سيان كان ذلك القتال «دفاعيّا تمامًا» أو «مبادأة» يجهض بها المسلمون عدوانًا أكيدًا أو محتملاً . . فهو في كل الحالات صد للعدوان . . أما إذا جنح المخالفون إلى السلم ، وانفتحت السبل أمام دعوة الإسلام ودعاته ، وتحقق الأمن لدار الإسلام ، فلا ضرورة للحرب عندئذ ، ولا مجال لحديث عن القتال ، باسم «الدنيا» كان ذلك الحديث أو باسم «الدنيا» كان ذلك الحديث أو باسم «الدنيا» الدين»! . .

وصدق الله العظيم عندما حدد في كتابه الكريم أن الحرب والقتال إنما هي «للأعداء» الذين يقاتلوننا في الدين، أو يخرجوننا من الديار، أو يظاهرون على هذا الإخراج. . وأن المودة والقسط واجبان علينا لمن لا يقترفون في حقنا جرمًا من تلك الجرائم، حتى وإن خالفونا في الدين:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أُولِياء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بالْمُودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنَ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جَهَاداً فِي سَيلِي وَابْتَغَاءَ مَرْضَاتِي تُسرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السَّبِيلِ ① إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسَتَهُم بِالسُّوء وَوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَولادُكُمْ

يُومُ الْقَيَامَة يَفْصِلُ بِيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ﴿ ۖ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّآءُ مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدَا بِينَنَا وَبِينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبِغُضَاءُ أَبِدًا حَتَّىٰ تُؤْمنُوا باللَّه وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللَّه من شَيْء رَّبُّنَا عَلَيْكَ تُوكُلُّنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ ) رَبُّنَا لا تَجْعَلْنَا فَتُنَّةً لَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفَرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهمْ أُسُوةٌ حَسَنَةً لَمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهُ وَالْيَوْمُ الآخر وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنيُّ الْحَميدُ ٦٠ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنكُمْ وَبَيْنَ الَّذينَ عَادَيْتُم مَّنْهُم مَّوْدَّةً وَاللَّهُ قَديرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ٧٠ لا ينْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبُرُوهُمْ وَتَقْسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنَّهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُم مّن ديَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتُولُّهُمْ فأولئك هم الظَّالُونَ ﴾ [المتحنة: ١ - ٩].

# نصوص في الجهاد والقتال

أولاً: من القرآن الكريم ثانيًا: من الحديث الشريف

## أولاً: من القرآن الكريم

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾
 خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾
 [البقرة: ٢١٦].

\* ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتَم لَمْ فَرَةً مِنَ اللَّهِ وَرَحْمةٌ خَيْرٌ مَمًا يَجْمَعُونَ وَلَيْنَ مُتُم أَوْ قُتلْتُمْ لِإِلَى اللَّه تُحْشَرُونَ ﴾

[آل عمران: ١٥٦ \_١٥٨].

﴿ وَلا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند رَبَهِمْ
 يُرْزَقُونَ (13) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَن فَضْلَه وَيَسْتَبْشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يُلْحَقُوا

بهِم مَنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْتُرُونَ بِنَعْمَةً مِنَ اللَّه وَفَضْلُ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧٠) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَه وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدَ مَا أَصَابِهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجْرٌ عظيمُ (١٧٠) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٠) فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةً مِنَ اللَّه وَفَصْلُ لَمْ يَمْسَمُهُم سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضُوانَ اللَّه وَاللَّهُ ذُو فَصْلُ عَظِيم (١٧٥) إِنَمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُومً مِنْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَصْلُ عَظِيم (١٧٥) إِنَمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخُوفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾

[آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٥].

\* ﴿ إِنا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرُكُم فَانفُرُوا ثَبَات أَو انفرُوا جميعًا (٧) وَإِنَّ مِنكُمْ لَن لِيُبَطِّئِنَ فَإِنْ أَصَابِتُكُم مُصِيبةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَ إِذْ لَمُ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا (٧٧) وَلَئِنْ أَصَابِكُم فَضْلٌ مِن اللَّه لَيقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزًا عظيمًا (٢٧) فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالآخِرة وَمِن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتِلُ أَو يَعْلَبُ فَسُوفٌ نُو تِيه أَجْرًا عظيمًا (١٧٤) وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه فَيقَتلُ وَلَيْكُمْ وَالْمَاتِ عَلَيْكُمْ وَالنَّا أَخْرِجنًا مِنْ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنَسَاء وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجنَا مِنْ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنَسَاء وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَنَا أَخْرِجنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَة الظَّالِم أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيَّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلَيَّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلَيَّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيَّا وَاجْعِلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيَّا وَاجْعِلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيَّا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلَيَّا وَاجْعِلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلَيَّا وَالْمَالِمُ أَهُلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلَيَّا وَالْمَونَ فِي سَبِيلِ اللَّه وَالْذِينَ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه وَالْذِينَ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْذِينَ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَالْذِينَ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْذِينَ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي مِن الرَّعِلَ وَالْمَالِقُولُونَ فَي سَبِيلُ اللَّهُ وَالْذِينَ كَفُرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهُ وَالْذَينَ كَفُولُونَ مَالِكُونَ فَي الْمَالِقُونَ فَيَقُولُونَ وَيَا لَالِهُ وَالْمُولِي الْمُولِقُونَ وَلَالِلْهُ وَالْمُولِ الْمُعَالِلَا الْمُؤْلُونَ وَلِيَا مَا وَلَكُولُوا اللَّهُ وَالْمُوالِيَا الْمُعْلِقُونَ وَلَوْلُولُ وَلِي الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُوال

سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أُولِياءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٢٧) أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدَيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرِّكَاةَ فَلَمَا كُتب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّه أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبِتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أُخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلَ قَرِيبِ قُلُ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمِن اتَقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتيلا (٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُم قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمِن اتَقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتيلا (٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُم الْمُوتُ وَلا تُطْلَمُونَ فَتيلا (٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ اللّهَ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذَهِ مِنْ عِند اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذَهِ مِنْ عِند اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مَنْ عِند اللّهِ فَمَالَ هَوُلاءِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مَنْ عِند اللّهِ فَمَالَ هَوُلاءِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مِنْ عِند اللّهِ فَمَالَ هَوُلاءِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مِنْ عِند اللّه فَمَالَ هَوُلاءِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مِنْ عِند اللّهِ فَمَالَ هَوُلاءِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مِنْ عِند اللّهِ فَمَالَ هَوُلاءِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ مِنْ عِند اللّه فَمَالَ هَوُلًاء اللّهِ وَان يُعْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢١ صلاحات].

وَ وَمَن يُولَهِمْ يَوْمَنْد دُبُرهُ إِلاَّ مُتحرفاً لَقَتال أَوْ مُتحيزاً إِلَىٰ فَنَة فَقَدْ بَاء وَمَن يُولَهِمْ يَوْمَنْد دُبُرهُ إِلاَّ مُتحرفاً لَقَتَال أَوْ مُتحيزاً إِلَىٰ فَنَة فَقَدْ بَاء بغضب مَن اللَّه وَمَاوَاهُ جَهَنَمُ وَبِئْس الْمَصيرُ (١٦) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّه قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَ اللَّه رَمَىٰ وَلَيْبِلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلاء حسنا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٥ - ١٧].

 وَعَلَمَ أَنَّ فَيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مَاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلَبُوا مِالْتَيْنِ وَإِن يَكُن مَنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن بإِذْن اللَّه وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

[الأنفال: ٥٥ \_ ٢٦].

[الأنفال: ٧٢\_٥٧].

\* ﴿ بَرَاءَةٌ مَنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدَتُم مَنَ الْمُسْرِكِينَ (٢) فَصَيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَولَيْتُمْ فَاعْلَمُوا

أَنَّكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهِدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ① فَإِذَا انسَلْخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلِّ مَرْصَد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وْآتُواْ الزِّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدٌ مَّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعُ كَلامَ اللَّه ثُمَّ أَبْلَغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ① كَيْفَ يَكُونُ للمُشْرِكِينَ عَهُدٌ عندَ اللَّه وعندَ رَسُوله إلا الَّذينَ عَاهَدتُمْ عندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٧ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فيكُمْ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً يُرْضُونَكُم بأَفْوَاهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسقُونَ (٨) اشْتَرُواْ بآيَاتِ اللَّه ثَمَنا قَليلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيله إنَّهُمُ سَاءَ مَا كَنانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لا يُرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاٌّ وَلا ذَمَّةً وَأُولَئكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِنْ تَابُوا وأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزُّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّين وَنُفَصَّلُ الآيَاتِ لِقُومٍ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنْ فَكَثُوا أَيْمَانَهُم مَنْ بَعْد عَهْدُهمْ وَطَعَنُوا فِي دينكُمْ فَقَاتِلُوا أَنْمَةَ الْكُفُر إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (١٢) أَلاَ تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرِّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوِّلَ مَرَّةِ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنينَ (٣٠) قَاتِلُوهُمْ يَعَذَّبْهُم الله بأيديكُم ويُخْرِهِم ويَنصُركُم عليهم ويَشْف صُدُور قُوم مُوْمِين (١) ويُدْهِبُ عَيْظ قُلُوبِهِم ويَتُوبُ الله عَلَىٰ من يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ (١٥) أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تُتْركُوا وَلَمَ يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

### [التوبة: ١٦-١٦].

\* ﴿ الله بِالْمُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله بِالْمُوالِهِمُ وَأَنفُسهِمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرحْمَةُ مَنْهُ وَرِضُوانَ وَجَنَّاتٍ لِهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقيمٌ (٢٠) خَالدينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠\_٢١].

\* ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحِبَ إِلَيْكُم مَنَ اللّه وَرَسُولِه وَجِهَاد فِي سَبِيلِه فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللّهُ بَأَمْرِه وَاللّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٤٠) لقد نصر كُمُ اللّهُ فِي مُواطِنَ كَثَيْرةَ ويَوْم حُنينَ إِذْ يَهِدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٤٠) لقد نصر كُمُ اللّهُ في مُواطِن كثيرة ويَوْم حُنينَ إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كُثُر تُكُمْ فَلَمْ تَعْنِ عَنكُمْ شَيْنًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَجَبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُهُ عَلَيْ رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ وَلَيْتُهُ عَلَىٰ رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ وَلَيْتُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَىٰ رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٠) ثُمَّ يَتُوبُ وَلِلّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٠) يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اللّهُ مِنْ بَعْد ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٠) يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٠) يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوف يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلُه إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٦) قَاتَلُوا الّذين لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيُومُ الآخرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرِّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَتَىٰ يُعَطُّوا الْجَزِيةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٤ - ٢٩].

\* ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكَ الدِينُ الْقَيْمُ فَلا تَظْلَمُوا فِيهِنَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكَ الدِينُ الْقَيْمُ فَلا تَظْلَمُوا فِيهِنَ أَنفُسكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشُرِكِينَ كَافَةٌ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦].

وَ الْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (١٤٠٠) إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذَّبُكُم عَذَابًا أَلِيمًا ويستبدل قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلا تَصُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدير (١٤٠٠) إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد نصرهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنَ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ بِجُنُود لِمَ تَرَوْهَا وَجَعَل كَلَمَةَ اللَّهِ مِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٤) انفرُوا السُفْلَىٰ وَكَلَمَةُ اللَّه هِي الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٤) انفرُوا خَفَافًا وَتُقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلكُم حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ فَكُوا وَتَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه ذَلكُم حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ اللَّه فَي سَبِيلِ اللَّه ذَلكُم حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ اللَّه فَي الْعُلْولُ وَتَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمُوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه ذَلكُم حَيْرٌ لَكُمْ إِن

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لِأَتَّبِعُوكَ وَلَكِنَّ بِعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحُلْفُونَ باللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لِخَرْجِنَا مَعَكُمْ يُهُلِّكُونَ أنفُسهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٤٠) عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمْ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ (٢٠) لا يُسْتِئْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخر أَن يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّهُا يَسْتَتْذُنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللَّه وَالْيُوْمِ الآخرِ وَارْتَابِتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ في ريبهمْ يَتَرَدُّونَ ﴿ ٤٠٠ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدُّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُم فَتْبَطَّهُمْ وَقَيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدينَ 🔃 لَوْ خَرَجُوا فيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلَأُوْضَعُوا خَلالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفَتْنَةَ وَفَيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظَّالمينَ (٧٤) لَقَد ابْنَغُوا الْفَتَنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلْبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهْرَ أَمْرُ اللَّه وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ ٢٨) وَمَنْهُم مِّن يَقُولُ اثَّذَٰنَ لَى وَلا تَفْتِنَى أَلا فِي الْفَتُّنَةَ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لُحيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (3) إِن تُصبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصبُّكَ مُصيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَولُواْ وَهُمْ فُرحُونَ 🕤 قُل لِّن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا هُو مولانا وعلى الله فليتوكِّل المؤمنون (١٠) قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنِينِ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبِكُمُ اللَّهُ بعَذَابِ مَنْ عنده أَوْ بأيدينا فتربُّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتربَّصُونَ ﴾

[التوبة: ٣٨\_٥٢].

\* ﴿ فَرحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خلافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ في سَبيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفرُوا في الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لُوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ فَلَيْضَحَكُوا قَلِيلًا وَلَيْبُكُوا كَثِيرًا جَزًّاءَ بِمَا كَانُوا يَكُسبُونَ ﴿٢٨) فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائفَة مَنْهُمْ فَاسْتَتَذَّنُوكَ للخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبْدَا وَلَن تَقَاتِلُوا مَعِي عَدُواْ إِنْكُمْ رَضِيتُم بِالْقَعُودِ أُوِّل مَرَّة فَاقْعَدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (٨٣) وَلا تُصَلُّ عَلَىٰ أَحَد مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلا تُقُمْ عَلَىٰ قَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسقُونَ ﴿ إِنَّ وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأُولادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهُقَ أَنفُسهُمْ وَهُمْ كَافَرُونَ ۞ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَئْذُنَكَ أُولُوا الطُّولُ منهُمْ وقَالُوا ذُرْنَا نَكُن مِّعَ الْقَاعِدِينَ (٨٦) رَضُوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالف وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (٧٠٠) لَكن الرِّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰتَكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰتُك هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدينَ فيها ذَلكَ الْفُوزُ الْعَظيمُ ﴿ ﴿ وَجَاءَ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيَوَّذُنَ لَهُمْ وَقَعَد الَّذينَ كَذَبُوا اللَّهَ ورسُولُهُ سَيُصيبُ الَّذينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [التوبة: ٨١\_٩١].

\* ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤَمِّنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمَّوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١١].

\* ﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتّبعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرةِ مِنْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مَنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ (١١٧) وَعَلَى النَّلاثَة الّذِينَ خُلَقُوا حَتَىٰ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجاً مِنَ اللّهَ إِلا إِلَيْهُ ثُمَّ تَابِ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُو التَوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَع الصَّادِقِينَ (١١٠) مَا كَانَ لا هُلُ الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُم مِن الأَعْرابِ وَكُونُوا مَع الصَّادِقِينَ (١١٠) مَا كَانَ لا هُلُ الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُم مِن الأَعْرابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِه ذَلِكَ بِأَنْهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبُ وَلا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَطْتُونَ مُوطئا يَغِيظُ الْكُونَ مِنْ عَدُو نَيْلاً إِلا كُتب لَهُمْ بِهِ عَملٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ اللّهُ وَلا يَتَالُونَ مَنْ عَدُو نَيْلاً إِلا كُتب لَهُمْ بِهِ عَملٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِينَ (١٤٠) ولا يُنفقُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً وَلا يَقْطَعُونَ وَاديا إلا كُتب لَهُمْ لِهُ عَملٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضِعُونَ وَاديا لا كُتب لَهُمْ لِهُ عَملٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضِعُونَ وَاديا لا كُتب لَهُمْ لِهُ عَملٌ صَالِحٌ ولا يَقْطَعُونَ وَاديا إلا كُتب لَهُمْ لِيهُ عَملٌ عَلَو يَعْمَلُونَ فَي اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

[التوبة: ١١٧\_١٢١].

\* ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قُولُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَنَا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ (١٤٦ ) فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ المُحسنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦ - ١٤٨].

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ
 أَن يَكُفُ بَأْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكيلاً ﴾

[النساء: ٨٤].

\* ﴿ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبُوى الْمُوْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَتَالَ وَاللّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ (١٢) إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانَ مِنكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللّهَ فَلْيَتُوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٢٢) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذَلَّةٌ فَاتَقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٢٣) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبّكُم بِثَلاثَةَ آلاف مَن الْمَلائكة مُنزلِينَ (١٢٥) بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مَن فَورِهِم هَذَا يُمَدُّكُمْ رَبّكُم بِخَمْسَةَ آلاف مَن الْمَلائكة مُسومِينَ (١٣٥) ومَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَ يُمْدُدُكُمْ رَبّكُم بِخَمْسَةَ آلاف مَن الْمَلائكة مُسومِينَ (١٣٥) ومَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَ بُسُرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ ومَا النَّصُرُ إِلاَّ مِنْ عِندَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحكيم بِهُ ومَا النَّصُرُ إِلاَّ مِنْ عِندَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحكيم بِهُ ومَا النَّصِرُ إِلاَّ مِنْ عِندَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحكيم بِهُ ومَا النَّصِرُ إِلاَّ مِنْ عِندَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحكيم بِهُ ومَا النَّصِرُ إِلاَّ مِنْ عِندَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحكيم (١٣٦) لِيقَطَعَ طَرَفًا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبَتِهُمْ فَيَقَلُبُوا خَائِينِ ﴾

[آل عمران: ١٢١\_١٢٧].

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانَ كَفُورِ (٢٦) أَذِنَ لَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ (٣٦) الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دَيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ أَخْرِجُوا مِن دَيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض لَهُدَمَت صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ بَعْضَهُم بِبَعْض لَهُدَمَت صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيْنَصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴾

### [الحسج: ٣٨\_٠٤].

\* ﴿ وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلاً يَرْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٨ ـ ٥٩].

\* ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُم مِن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ جَاءُوكُم مِن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالا شَديدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتِ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ يَا أَهْلَ يَشْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجُعُوا وَيَسْتَأَذِنُ فَرِيقٌ مَنْهُمُ النّبِيَّ يَقُولُونَ إِنْ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِنْ فَرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مَنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئُلُوا الْفَتَنَةُ لآتَوْهَا يَرِيدُونَ إِلاَّ فَرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مَنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئُلُوا الْفَتَنَةُ لآتَوْهَا لِي بَيُونَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعُورَةً إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَ فَوَارًا ﴿ اللّهُ الْفَتَنَةُ لآتَوْهَا إِلَا فَوَارًا وَاللّهُ لَا مُعَلَوا الْفَتَنَةُ لَآتَوْهَا إِلَا فَوْرَارًا وَلَا وَلَا قُلْكُ عَلَيْهُم مَنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئُلُوا الْفَتَنَةُ لآتَوْهَا إِنْ بُيُونَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بَعُورَةً إِنْ يَرِيدُونَ إِلاَ فَوْرَارًا وَلَ وَلَوْلُونَ إِنْ بَيُولَاهُا لِهُ مُنْ أَقُولُونَ إِلاَ فُولُونَ إِلاَ فُولُونَ إِلَا فُولُونَ إِلَا فُولُونَ إِلَا فَوْلَونَ إِلَا فَيْفَارِهُا ثُمَا اللّهُ اللّهُ الْفَيَادُ لَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُونَ إِلَى اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُونَ إِلَا عُولُونَ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَالِ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يُولُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولاً (5) قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفُرَارُ إِنْ فَرِرْتُم مَن الْمُوت أَو الْقَتْلُ وَإِذًا لاَّ تُمَتِّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ ١٦ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مَنَ اللَّه إِنْ أَرَاد بَكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مَن دُونِ اللَّهِ وَليَّا وَلا نَصيرًا قُدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوَقِينَ منكُمْ وَالْقَائلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً (١٨) أَشحَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْك تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْه منَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبِطَ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وكانَ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسيرًا ( اللَّهِ يَحْسَبُونَ الأَحْزَابُ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الأَحْزَاب يُودُوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً (7) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لَّن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيُومَ الآخرَ وَذَكُر اللَّهَ كَثِيرًا (١٦) وَلَمَّا رأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابِ قَالُوا هذا ما وعدنا الله ورسولُه وصدق الله ورسولُه وما زادهم إلا إيمانا وتسليما (٢٢) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَى نَحْبُهُ وَمَنْهُم مِّن يَنتَظُرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْديلاً (٢٣) ليَجْزيَ اللَّهُ الصَّادقينَ بصدَّقهم وَيَعَذَّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءً أَوْ يُتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رِّحيمًا ﴿٢٤} وَرَدُّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللَّهُ

قَوِيًّا عَزِيزًا (٣) وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٣) وَأُورْزَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمُ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُّووها وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرًا﴾ [الأحزاب: ٩ - ٢٧].

\* ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحكَمَةٌ وَذَكرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا عَزِمَ الأَمْرُ فَلَوْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا عَزِمَ الأَمْرُ فَلَوْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ (٢) طَاعَةٌ وقولٌ مُعْرُوفٌ فَإِذَا عَزِمَ الأَمْرُ فَلَوْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ (٢) طَاعَةٌ وقولٌ مُعْرُوفٌ فَإِذَا عَزِمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَولَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٠ـ٢١].

\* ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ

(٣) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (٣٠) يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا

أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفًارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (٣٦) فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِركُمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِركُمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣١\_٣٥].

\* ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا ١٦ لِيَغْفَرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِمُّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهَدِيكَ صَرَاطًا مُسْتَقَيَّمًا ﴿ وَيَنصُرُكُ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزًا ٣) هُوَ الَّذِي أَنزِلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤِّمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانَا مُّعَ إِيمَانِهِمْ وَلَلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ① ليُدْخلَ الْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِناتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفّرَ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذَّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانَينَ باللَّهِ ظُنَّ السَّوَّءِ عَلَيْهِمْ دَائرَةُ السُّوء وغَضبَ اللَّهُ عَلَيْهِم ولَعَنَهُمْ وأُعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وسَاءَتَ مصيرًا (٦ وَلَلَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٧٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا ومُبشَرًا ونَذيرًا ﴿ لَهُ لَتُومُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّرُوهُ وَتُوقَّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَبَايعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّه فُوْقَ أَيْديهِمْ فَمَن نَّكَتَّ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسه وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدُ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجُراً عَظيمًا ﴿ ) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مَنَ الأَعْرَابِ شَغَلَّتُنَا أَمُوالْنَا

وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفُرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلُكُ لَكُم مَنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بِلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُو نَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ كِلَّ ظُنَنتُمْ أَن لِّن يَنقُلبُ الرُّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظُنَنتُمْ ظُنَّ السُّوءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا (١٠) وَمَن لَّمْ يَؤْمَنْ باللَّه وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا للَّكَافِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلَلَّهِ مُلَّكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفَرُ لَمْن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴿١٤) سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبعْكُمْ يُريدُونَ أَن يُبدَلُوا كَلامَ اللَّه قُل لِّن تَتَّبعُونَا كَذَلكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (٥٠) قُل لَلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سُتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْم أُولِي بَأْس شَديد تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يَوْتَكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تُولِّيتُم مَن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٦٦) لَيْسُ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدَّخَلُّهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ وَمَن يَتُولُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا (٧٧) لَقَدُّ رضي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السُّكينةُ عَلَيْهِمْ وأَثْابِهُمْ فَتَحَا قَرِيبًا ﴿١٨ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عزيزا حكيما (١٦) وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكفّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلْتَكُونَ آيَةً لَلْمُؤْمِنِينَ ويَهَّدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقَيِمًا (٣)

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّء قَديرًا (٣) وَلُوْ قَاتَلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لُولُوا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلَيًّا وَلا نَصيراً (٣٣) سُنَّةَ اللَّه الَّتي قُدْ خَلَتْ من قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لسُنَّة اللَّه تَبْديلا (٣٣) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَـرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن الْمَسْجِد الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يُبْلَغَ مَحَلَّهُ وَلُولًا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ونساءً مُّؤُمناتَ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَتَصِيبُكُم مُّنَّهُمْ مُعْرَّةً بِغَيْرِ عَلَم لَيدخل اللَّهُ في رَحْمَته مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٠ إِذْ جُعُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهَ سكينتَهُ عَلَىٰ رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كُلِّمَةَ التَّقُّويٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ﴿٦٦) لَقَـد صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّونَيَا بِالْحَقِّ لَتَـدْخُلُنَّ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلَمُ مَا لَمْ تَعَلَّمُوا فَجَعَلَ مِن دُونَ ذَلِكَ فَتَحَا قُريبًا ﴾

[الفتح: ١-٢٧].

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُ مَا فَإِن بَغَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

[الحجرات: ٩].

\* ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠) مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾

[الحديد: ١٠\_١١].

\* ﴿ هُوَ الَّذِي أَخُرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دِيَارِهِمَّ لِأَوَّل الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانعَتُهُمْ حُصُونُهُم مَّنَ اللَّه فَأَتَاهُمُ اللَّهُ منْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسبُوا وَقَذَفْ في قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بَيُـوتَهُم بأيديهم وأيَّدي الْمُوْمنينَ فَاعْتَبرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ٣) وَلَوْلا أَن كَتَبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَبُهُمْ في الدُّنْيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ النَّارِ ٣٠ ذَلكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ (٦) مَا قُطَعْتُم مَن لَينَةَ أَوْ تُرَكُّتُمُوهَا قَائمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبإِذْن اللَّه وَليُخْرِيَ الْفَاسقينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله منْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه منْ خَيْل وَلا ركاب وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسلَطُ رُسُلُهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَديرٌ (٦) مَا أَفَاء اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوله منْ أَهْلِ الْقُرِين فَللَّه وَللرَّسُولِ وَلذي الْقُربِّي وَالْيَسَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياء منكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ٧

للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من ديارهمْ وأَمْوَالهِمْ يَيْتَغُونَ فَصْلاً مَنَ اللَّه ورَضُوانًا وينصُرُونَ اللَّهَ ورَسُولُهُ أُولَئكَ هُمُ الصَّادقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارُ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلُهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ في صُدُورِهمْ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا ويُؤثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسهم ولَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا اغْفَرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهمُ الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَئنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطيعُ فيكُمُّ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ (١١) لَئن أُخْرجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَتِن قُوتِلُوا لا يَنصُرُونَهُمْ وَلَتِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ (١٣) لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً في صُدُورهم مَنَ اللَّه ذَلكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (١٣) لا يُقَاتِلُونَكُم جَميعًا إلاَّ في قُرِّي مُحصَّنة أوْ من وراء جُدر بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَديدٌ تَحْسَبُهُمْ جَميعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لأَ يعقلُونَ (١٤) كَمَثَل الَّذِينَ مِن قَبْلهمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الحشر: ٢\_١٥].

\*﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مُرْصُوصٌ ﴾
 [الصف: ٤].

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ

(1) تُوْمِنُونَ بِاللَّه ورَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِأَمْوالكُمْ وَأَنفُسكُمْ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (17) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخَلُكُمْ جَنَّاتِ

تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنَ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ

(17) وَأُخْرَىٰ تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّه وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشَر الْمُؤْمِنينَ ﴾

[الصف: ١٠].



## ثانيًا: من الحديث النبوى الشريف

\* قال رسول الله عرض : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»(١).

\* وقال: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله (٢٠).

\* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بالله عليه عليه عليه عليه عليه عليه على قال:

\_ أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ . .

\_قالوا: الله ورسوله أعلم!..

\_ قال صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة من خلق الله: الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يوت وهى فى صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله ـ عز وجل ـ لمن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم، والترمذي، وأبو داود، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي.

يشاء من ملائكته: التوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك، وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم؟!.. قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدوني لا يشركون بي شيئًا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء.

قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإن الله عز وجل يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى بزخرفها وزينتها، فيقول: أى عبادى الذين قاتلوا في سبيلى وقُتلُوا، وأوذوا في سبيلي، وجاهدوا في سبيلي، ادخلوا الجنة، فيد خَلونها بغير حساب ولا عذاب(١).

\* وعن أبى هريرة الله الله الله على الله على الله الله وعن أبى هريرة الله أن رسول الله عبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل مسلم (٢).

\* وعن زید بن خالد الجهنی واق أن رسول الله عظم قال: «من جهز غازیًا فی سبیل الله عز وجل فقد غزا، ومن خلفه فقد غزا» (۳).

\* وعن صفوان الله قال: "بعثنا رسول الله على الله ، في سرية ، فقال: سيروا باسم الله ، في سبيل الله ، تقاتلون أعداء الله ، لا تغلوا (٤) ، ولا تقتلوا وليدا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد بن حنبل. (۲) رواه أحمد بن حنبل. (۳) رواه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٤) أي لا تخونوا.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي: وأبو داود، وابن ماجة، والدارمي، وأحمد بن حنبل، ومالك في الموطأ.

\* وعن سعد بن أبى وقاص ولك قال: "بعثنا رسول الله ، ولك ، في رجب، ولا نكون مائه ، فأمرنا أن نغير على حى من بنى كنانه ، إلى جنب جهينة ، فأغرنا عليهم ، وكانوا كثيراً ، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟! فقلنا: إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام، في الشهر الحرام»!!

\* وعن جابر فِئْ قال: «قال رجل يوم أحد للرسول عَبْلِيُّهُ:

\_إن قُتلتُ فأين أنا؟

ـ قال: **في الجنة**.

فألقى\_[الرجل]\_تمرات كن في يده، فقاتل حتى قُتُلِ\*<sup>(٢)</sup>.

\* وعن أبى هريرة الله من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى، ولا أجد ما لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل والذي نفسى بيده لوددت أنى أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي.

\* وعن أبى عميرة تلك أن رسول الله عَرَاكِي، قال: الأن أقتل في سبيل الله أحب إلى من المدر والوبر (١)(١).

\* وعن معاذ بن أنس، عن أبيه ـ رضى الله عنهـما ـ أن رسول الله عنهـما ـ أن رسول الله عنهـما ـ أن أشيع مجاهدًا في سبيل الله، فأكنفه على راحلة، غدوة أو روحه، أحب إلى من الدنيا وما فيها "(٣).

\* وعن أبى قتادة بن أن رسول الله على ، قال: «الجهاد فى سبيل الله ، والإيمان أفضل الأعمال». فقال رجل: يا رسول الله ، أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى خطاياى؟! . . فقال الرسول على انعم، إن قتلت فى سبيل الله ، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر - إلا الدين . فإن جبريل قال لى ذلك (٤) .

وسأل رجل رسول الله عَرَاكِينَ :

\_ اأى الأعمال أحب إلى الله؟ . .

\_قال: الصلاة على وقتها. .

\_فقال الرجل: ثم أي؟...

ـ قال الرسول ﷺ : بر بوالدين .

<sup>(</sup>١) المدر: الحضر، والوبر: البادية.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) رواه اين ماجة، وأحمد بن حتيل.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، ومسلم، والنمائي.

- \_ فقال الرجل: ثم أي؟ . .
- \* وعن أبي هريرة يُؤك، أن رجلاً سأل الرسول عَيْكُم.
  - «أي الأعمال أفضل؟ . .
  - \_ فقال: الجهاد في سبيل الله . .
    - \_قال الرجل: ثم ماذا؟
  - فقال: الرسول عَيَّانِينَّ : ثم الحج المبرور (<sup>(۲)</sup>.

- \* وعن أبي هريرة تات أن رجلاً جاء إلى الرسول عَرِيْجُ فقال:
  - ـ يا رسول الله، علمني عملاً يعدل الجهاد. .

\_ فقال: لا أجده! هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتقوم، لا تفتر؟ وتصوم، لا تفطر؟! . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، والدارمي، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، والنسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وابن ماجة، وأحمد بن حنبل.

ـ قال الرجل: لا أستطيع! . .

\_قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد يستن (١) في طوله فيكتب له حسنات (٢).

\* وعن أبي سعيد الخدري بنك : اسئل رسول الله عربي :

\_ أي الناس خير؟ . .

\_ فقال : مؤمن مجاهد بماله ونفسه في سبيل الله . .

فسئل: ثم من؟

فقال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقى الله، ويدع الناس من شره»(٣).

\* وعن أبى سعيد الخدرى ولا أن رسول الله والله على قال: «يا أبا سعيد، من رضى بالله ربا، وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيّا، وجبت له الجنة».

فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها على يا رسول الله ففعل ثم قال: (وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين

<sup>(</sup>١) أي يعدو .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو دواد، والدارمي، وأحمد بن حنبل.

السماء والأرض. قال أبو سعيد: وما هي، يا رسول الله؟ . . قال صلى الله عليه وسلم: «الجهاد في سبيل الله» (١) .

\* وعن النعمان بن بشير وفق أن رسول الله على : قال: \* مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم ليله حتى يرجع متى يرجع "(٢).

\* وعن أنس بن مالك بن أن رسول الله بن قال: "يؤتى الرجل من أهل الجنة، فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ . . فيقول: أى رب، خير منزل . . فيقول سل وتمن . . فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردنى إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات، لما يرى من فضل الشهادة "(٣).

\* وعن أنس بن مالك راك أن رسول الله على قال: «ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يخرج منها، وإن له ما على الأرض من شيء، غير الشهيد، يحب أن يخرج فيُقتل لما يرى من الكرامة (٤).

\* وعن أنس بن مالك والله قال: «غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله بدر، فقال إلى الله بالمسركين الله بدر، فقال إلى الله بالمسركين الله بدر، فقال الله بالمسركين الله بالمسركين الله بدر، فقال الله بالمسركين الله بدر، فقال الله بدر، فقال الله بدر، فقال الله بدر، فقال الله بالله بالله بالله بدر، فقال الله بدر، فقال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والتسائي، والدارمي، وأحمد بن حتبل.

<sup>(</sup>٢) رواء مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بن حتبل.

أشهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع! فلما كان يوم أحد، وانكشف المسلمون، قال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - [يعنى أصحابه] - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - [يعنى المشركين] - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة، ورب النضر، إنى أجد ريحها من دون أحد!. قال سعد: فما استطعت، يا رسول الله، ما صنع!. قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قُتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: همن المُؤمنين رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْه فَمنْهُم مَن قَضَى نَحْبه وَمنهُم مَن يَنتظرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْديلاً الله قَالْد وَالله عَلَيْه فَمنْهُم مَن قَضَى نَحْبه وَمنهُم مَن قَضَى نَحْبه وَمنهُم مَن يَنتظرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْديلاً [الأحزاب: ٢٣].

\* وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله ، على قال: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم «(١)؟!.

وعن معاذ بن جبل بالله أن رسول الله على قال: قمن قاتل فى سبيل الله من رجل مسلم فواق (٢) ناقته وجبت له الجنة ، ومن سأل الله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل.

 <sup>(</sup>٢) الفواق - بفتح الفاء وضمها - مصدر ؛ زمن يسير مقداره ما بين حلبتي حلمة ضرع الناقة من الزمن .

القتل من عند نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، ومن جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنما تجيء يوم القيامة كأغذ ما كانت، لونها كالزعفران، وريحها كالمسك، ومن جرح جرحًا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء»(١).

\* وعن أبى هريرة الله أن رسول الله على قال: «ثلاث كلهم حق على الله: عون المجاهد فى سبيل الله، والناكح المستعفف، والمكاتب (٢) يريد الأداء »(٣).

\* وقال صلى الله عليه وسلم: «النبى فى الجنة، والشهيد فى الجنة، والمولود فى الجنة، والوثيد فى الجنة»(٤).

\* وعن عمر بن الخطاب والله أن رسول الله عيال قال: «من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة»(٥).

\* وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بي أن رسول الله على قال : «من قتل دون ما له فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنيل.

<sup>(</sup>٢) المكاتب بالبناء للمفعول: الرقيق يتعاقد مع سيده على مال يتحرر مقابل سداده له.

<sup>(</sup>٣) رواء النسائي، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو دواد، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي.

\* وعن أبى هريرة الله عن أن رسول الله عن قال: النتدب الله عن وجل له نخرج في سبيله ، لا يخرج إلا جهادًا في سبيلى وإيمانًا بي وتصديقًا برسولى ، فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ، ناثلاً ما نال من أجر أو غنيمة ، والذي نفس محمد بيده ، ما من كلم (١) يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم ، لونه لون الدم ، وريحه ريح مسك . والذي نفس محمد بيده ، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًا ، ولكني أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدى . والذي نفس محمد بيده ، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو أقتل ، ثم أغزو فأقتل .

\* وعن أبى هريرة والله أن رسول الله على قال: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل أهل الصدقة دعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان».

فقال أبو بكر الصديق: والله، يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة من أيها دعى، فهل يدعى منها كلها أحد، يا رسول الله؟ . . قال: «نعم، وإنى أرجو أن تكون منهم»(٣) .

(٣) رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد بن حنبل، ومالك في الموطأ.

<sup>(</sup>١) الكلم: الجرح،

 <sup>(</sup>۲) رواه البخارى، ومسلم، والنسانى، وابن ماجة، والدارمى، وأحمد بن حنيل، ومالك فى الموطأ.

وعن عبد الله بن عمرو برائه أن رسول الله برائه قال: «ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدًا» (٢).

\* وقال رسول الله على : «البس جديدًا، وعش حميدًا، ومت شهيدًا، يرزقك الله قرة عين الدنيا والآخرة» (٣).

\* وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله على قال: اللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه (٤٠).

\* وعن جابر بن عبد الله والله عند الله بن عمرو بن حرام، يوم أحد، قال رسول الله على الله على أحد، ألا أخبرك ما قال الله عن وراء وجل لل المبيك ؟ . قلت: بلى! . . قال: "ما كلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحًا (٥)، فقال: يا عبدى! تمن على أعطيك . قال: يا رب! تحييني فأقتل فيك ثانية . قال إنه سبق منى: [إنهم إليها

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي، وابن ماجة، والدارمي، وأحمد بن حنيل.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنيل.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٤) زواه ابن ماجة.

<sup>(</sup>٥) كفاحًا: مواجهة. والحديث رواه الترمذي وابن ماجة.

لايرجعون]! . . قال: يا رب! فأبلغ من ورائى . فأنزل الله ـ عز وجل ـ هذه الآية :

﴿ وَلا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

\* وعن أبى هريرة الله أن رسول الله الله قال: «أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعنفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه» (١).

\* وعن عتبة بن عبد السلمي الله الله الله على قال: «القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل. . فذاك الشهيد الممتحن، في خيمة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة (٢).

ومؤمن خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل. . مصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء.

ومنافق جاهد بنفسه وماله، فإذا لقى العدو قاتل حتى يقتل، فذاك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وابن ماجة.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ـ

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي.

\* وعن أبى هريرة رئات أن رسول الله عَلَيْكُمْ قَــال: "وفــد الله ثلاثة: الغازى، والحاج، والمعتمر (١١).

\* وسأل رجل النبى على وقال: عندما مر بشعب فيه عيبنة من ماء عذبة، فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب؟! فذكر ذلك لرسول الله، فقال له على : «لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟! اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة»(٢).

\* وعن أبى هريرة رئي أن رسول الله عَيْنِهِ قال: "من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة "(٣)(٤).

\* وعن أنس بن مالك بك أن رسول الله على قال: «من طلب الشهادة، صادقًا، أعطيها ولو لم تصبه»(٥).

\* وعن عثمان بن عفان وف أن رسول الله وفي قال: «من رابط ليلة في سبيل الله \_ سبحانه وتعالى \_ كانت كألف ليلة صيامها وقيامها (٦٠).

\* وعن أبي الدرداء بين أن رسول الله عَيْثُ قال: اغزوة في البحر

(۲) رواه الترمذي.

(٤) رواه الترمذي، وابن ماجة.

(٦) رواه اين ماجة .

(١) رواه النسائي.

(٣) الثلمة: موضع الكسر والخلل.

(٥) رواه مسلم.

مثل عشر غزوات في البر، والذي يسدر (١) في البحر كالمتشحط (٢) في دمه في سبيل الله سبحانه (٣).

\* وعن واثلة بن الأسقع ولا أن رسول الله عَلَيْهِ ، قال : "صلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير "(٥) .

\* عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله على قال : «إذا تبايعتم بالنسيئة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم (٦).

\* وعن عبد الله بن مسعود ولا أن رسول الله والله قال: اما من نبى بعثه الله في أمة قبلى، إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل (()!.

<sup>(</sup>٢) المضرج بدمه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم وأبو داود.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود، وأحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>١) يميل ويهتز من ارتجاج السفينة .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود، وابن ماجة

<sup>(</sup>V) رواه مسلم.

\* وعن أبى هريرة ولا أن رسول الله والله على قال: « لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودى وراء الحجر، أو الشجر، أو الشجر، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودى خلفي فتعال فأقتله (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، والترمدي، واحمد بن حنبل.

## المصادر

- ١ \_ القرآن الكريم.
- ٢ \_ ابن أبي الحديد: [شرح نهج البلاغة]، طبعة الحلبي \_ القاهرة ١٩٥٩م.
- ٣\_ابن الأثير (الجزرى): [أسد الغابة]، طبعة دار الشعب القاهرة.
  - ٤ \_ ابن تيمية (الإمام): [منهاج السنة]، طبعة القاهرة سنة ١٩٦٢م.
  - ٥ \_ ابن حنبل (أحمد) (الإمام): [المسند]، طبعة القاهرة سنة ١٣١٣هـ.
    - ٦ \_ ابن ماجة: [السنن]، طبعة القاهرة سنة ١٩٧٢م.
      - ٧ ـ ابن منظور: [لسان العرب]، طبعة القاهرة.
      - ٨\_ أبو داود: [السنن]، طبعة القاهرة سنة ١٩٥٢م.
    - ٩ \_ الباقلاني: [التمهيد]، طبعة القاهرة سنة ١٩٤٧م.
  - ١٠ \_ البخاري (الإمام): [صحيح البخاري]، طبعة دار الشعب \_ القاهرة.
  - ١١ \_ الترمذي: [السنن \_ الجامع الصحيح]، طبعة القاهرة سنة ١٩٣٧م،
- ١٢ \_ حسن البنا (الإمام): [رسالة الجهاد]، طبعة القاهرة \_ ضمن مجموعة عنوانها "الجهاد في سبيل الله " سنة ١٩٧٧م.
  - ١٣ \_ الدارمي: [السنن]، طبعة القاهرة سنة ١٩٦٦م.
  - ١٤ \_ الزركلي (خير الدين): [الأعلام]، طبعة بيروت، الثالثة.
- ١٥ \_ الزمخشري: [الكشاف]، طبعة بيروت\_دار الفكر\_مصورة عن طبعة الحلبي المصرية.
  - ١٦ \_ سيد قطب: [معالم في الطريق]، طبعة دار الشروق سنة ١٩٨٠م.

١٧ \_ الطبري (ابن جرير): [تاريخ الطبري]، طبعة دار المعارف، القاهرة.

۱۸ \_ الطهطاوي (رفاعة): [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة المؤسسة العربية\_بيروت سنة ١٩٧٧م.

١٩ \_ على بن أبي طالب (الإمام): [نهج البلاغة] طبعة دار الشعب \_ القاهرة.

٢٠ ـ الغزالي: [فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] طبعة القاهرة ١٩٠٧م.

٢١ \_ القرطبي: [الجامع لأحكام القرآن] طبعة دار الكتب المصرية.

٢٢ ـ مالك (الإمام): [الموطأ] طبعة دار الشعب ـ القاهرة.

٢٣ ـ مسلم: [الصحيح] طبعة القاهرة سنة ١٩٥٥م.

٢٤ محمد عبده، [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة طبعة بيروت سنة ١٩٧٢م.

٢٥ \_ محمد عمارة (دكتور):

[العرب والتحدي] طبعة الكويت سنة ١٩٨٠م.

[الإسلام والوحدة القومية] طبعة بيروت سنة ١٩٧٩م.

[الإسلام وفلسفة الحكم] طبعة بيروت سنة ١٩٧٩م.

٢٦ ـ محمد فؤاد عبد الباقي: [المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم] ـ طبعة
 دار الشعب. القاهرة.

٢٧ \_ المودودي: [الجهاد في سبيل الله] طبعة القاهرة \_ ضمن مجموعة سنة ١٩٧٧م.

٢٨ ـ النسائي: [السنن]، طبعة القاهرة سنة ١٩٦٤م.

٢٩ ـ النويري: [نهاية الأرب في فنون الأدب]، طبعة دار الكتب المصرية.

٣٠ وينسنك (أ\_ى): [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف]،
 طبعة ليدن ١٩٣٦ ـ ١٩٦٩م.

## فهرس

| الصفحة | الموضوع                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | تجهيل درور درور درور درور درور درور درور درو                                                                    |
| 11     | المسلمون والجهاد المسلح                                                                                         |
| 71     | الإيمان والإكراه                                                                                                |
| 7"1    | قتال الرسول ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| ٤١     | قتال الصحابة رضي الله عنهم                                                                                      |
| 27     | ١ _حروب الودة في حياة الرسول ﷺ                                                                                  |
| 0 +    | ٣ ـ حروب الردة بعد الرسول ﷺ                                                                                     |
| 09     | ٣ حرب الفتوحات                                                                                                  |
| 77     | ٤ _الحروب بين المسلمين                                                                                          |
| Y1     | مقام الوطن والحرب الوطنية في الإسلام                                                                            |
| V9     | شبهة الحرب الدينية                                                                                              |
| 90     | نصوص في الجهاد والقتال                                                                                          |
| 97     | أولاً: من القرآن الكويم                                                                                         |
| 111    | ثانيًا: من الحديث النبوي الشريف                                                                                 |
| 144    | المصادر                                                                                                         |

رقم الإيداع ٢٠٠٤/٢٠١٢٨

الترقيم الدولي 6-1152-977 - I.S.B.N

## الإسلام والحرب الدينية

هل الجهاد الإسلامي حرب دينية ، لإكراه الآخرين
 على اعتناق الإسلام؟..

• إن العالم يشتعل اليوم بحرب صليبية شرسة فكرية و مسلحة - تفترى على الإسلام، وتدعى عليه ما هو برىء منه .. حتى لقد حدث الخلط بين أمور متباينة مثل: الجهاد.. و الحرب.. و القتال.. و الإرهاب... واختلط المشروع بغير المشروع من أدوات التدافع والصراع ..

 ولتصحيح هذه المفاهيم \_ في ثقافتنا و ثقافة الآخرين \_ يصدر هذا الكتاب .. ليوضح موقف القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة ، والتجربة التاريخية للحضارة الإسلامية من

\_ طبيعة الحرب في الإسلام..

\_ والموقف الإسلامي من الحروب الدينية.

\_ والابتزاز "الصليبي \_ الصهيوني" الذي يفتري على الاسلام ما ليس فيه ..

 إنها رسالة فكرية إسلامية ، تحملها إلى القارئ صفحات هذا الكتاب.

